# مراي الأرافي المام المرادي ال

تأليف الدّكتورفاضلصالح السَّاحرا في





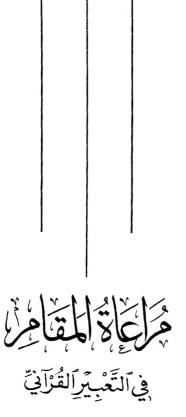

﴿ ○ الموضوع: لغة عربية

العنوان: مراعاة المقام في التعبير القرآني تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

الطبعة الأولى 1436 هـ - 2015م ISBN 978-614-415-149-5

### حقوق الطبع معفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من المؤلف.

ISBN 978-614-415-149-5

الطباعة: مطابع يوسف بيضون - بيروت / التحليد: شركة فؤاد البعينو للتحليد - بيروت

○ الورق: أبيض / الطباعة: لونان / التحليد: كرتونيه

O القياس: 17 ×24 / عدد الصفحات: 200 / الوزن: 500 غ

دمشق - سوریا - ص.ب : 311

حليمين. حادة ابن سيًّا. بناء الجابي - حالة العبيعات تلفاكس: 2225877 \_ 2228450 \_ 2225871 \_ 2258541 \_ - 2243502

بيروت - لمان - ص.ب : 113/6318 بيروت - لمان - ص.ب : 113/6318 بيرة أبي حيدر . حلف ديوس الأصلي . بناء الحديقة - تلفاكس : 1817857 01 – حوال : 204459 03

ي فيتر منطقة دنوس الأصلي . بناء الهديقة - تلفاكس : 01 817857 – حوال : 04459: www.ibn-katheer.com - info@ibn-katheer.com



# مَرَا الْمَا إلى التّعنية والقَالَاتِيّة التّعنية والقَالَاتِيّة التّعنية والقَالَاتِيّة التّعنية والقَالَاتِيّة اللّه اللّ

تأليف الدّكتور فاضل *صالح السَّام ا*ئي



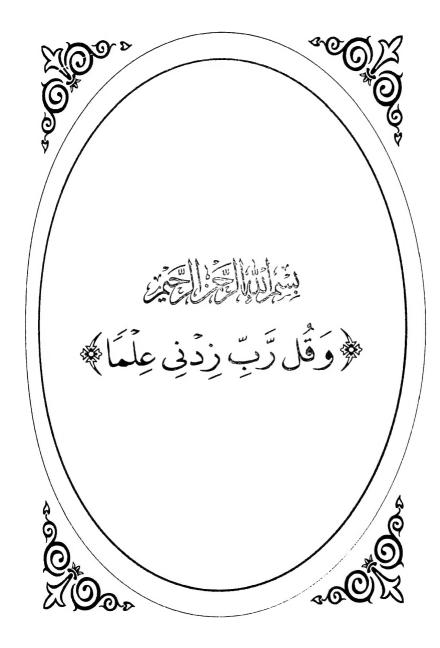

# الملِقِتُدِّينَ



الحمد لله أهل الحمد كله ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واتبع هداه إلى يوم الدين.

#### وبعد:

إن مراعاة المقام في التعبير القرآني ظاهرة بينة ، فلا يكاد يخلو موضع من مواضع التعبير من مراعاة المقام. فهو أمر عام في عموم المواطن من الذكر والحذف ، والتقديم والتأخير ، والتوكيد وعدمه ، وفواصل الآي ، والالتفات ، واختيار لفظة على أخرى ، وغير ذلك من مواطن التعبير.

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم ، والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم.

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم ، ثم خصصت له أمثلة في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير ، والتأكيد ، والتشابه والاختلاف ، والذكر والحذف ، وغيرها ، ولم أفرد للالتفات بابًا. فآثرت أن أذكر شيئًا من ذلك في هذا الكتاب.

ولا بدّ أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت من الأغراض إنما هو غيض من فيض وليس استقصاء ؛ ذلك أن

الاستقصاء فيه وفي غيره متعذر لكثرته ، ولخفائه أحيانًا ، ولأن قسمًا منه يدركه أصحاب الاختصاص من أهل العلم دون غيرهم ، ولأن منه ما يخفى على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم ، فإن القرآن لا يبلى جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده ما لا يفتحه على غيره. وهو أعلم بعباده.

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مباركًا ، وأن يرزقنا علمًا يُنتفَع به إنه سميع مجيب.



## مراعاة المقام في التعبير القرآني

#### في الذكر والترك

إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك.

فإن القرآن يراعي المقام في ذكر التعبير كما هو معلوم ، وقد ضربنا لذلك أمثلة فيما عرضنا له من التعبير القرآني.

وقد يراعي المقام في ترك التعبير فيما يُظن أنه سيذكره في سياقه.

وقد يكون الذكر عامًّا كما ذكرنا \_ مثلاً \_ في استعمال الوالدين والأبوين ، وكما ذكر في استعمال الريح والرياح ، والأعين والعيون ، وغير ذلك.

وقد تكون مراعاة المقام في الترك ، فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه سيذكره ، وكل ذلك لسبب ، فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه الحال.

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي:

انه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع (خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد ، فلم يقل مرة (خالداً) ؟

<sup>)</sup> انظر (على طريق التفسير البياني) ج٢ ــ تفسير سورة لقمان.

ذلك أن الوحدة عذاب ولو كانت في جنات النعيم ، وأن الاجتماع من مستلز مات السعادة.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلَهُ جَنَنتِ تَجْرِك مِن تَحْرِك مِن تَحْرِك مِن تَحْرِك مِن تَحْرِك مِن تَحْرِك أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [النساء: ١٣] .

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَتَمِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةَ هُمَّ فِيهَا خَلْلِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٢] .

وقال: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَالِهِۦ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّنَتِ تَحْرِى مِن غَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [التغابن: ٩] .

وأما أصحاب النار فيذكر الخلود لهم بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع ، فيكون العذاب بالوحدة ، وقد يكون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة ، أو لغير ذلك من دواعي العذاب بحسب ما يقتضيه المقام .

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمْ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُم يُدْخِلُهُ نَارًا خَسُلًا فِيهَا﴾ [النساء: ١٤] .

وقال: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواَ أَنَّهُمَنَ يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَبَ لَهُ نَارَجَهَ نَدَ خَلِدًا فِيهَأَ ﴾ [النوبة: ٦٣] .

فهذا بصيغة الإفراد.

وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنَتِنَآ أُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٩] .

وقال: ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَلَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [النحل: ٢٩] .

وقال: ﴿ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّكُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧] .

وهذا بصيغة الجمع.

٢ ـ ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات ، وذكر إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين ، فلم يرد في القرآن الكريم ذكر الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهن ومشاعرهن. فإن المرأة لا ترغب أن تكون معها شريكة في زوجها ولو كانت من الحور العين .

قال تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِّيَّتِهِمْ ﴾ [الرعد: ٢٣] .

وقال: ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَكِئُونَ﴾ [بس: ٥٦] . وقال: ﴿ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُدُ وَأَزْوَلَجُكُوْ تُحَبِّرُونَ﴾ [الزخرف: ٧٠] .

٣ ـ ورد في القرآن الكريم ذكر كلمة (عالم) ، وكل ما ورد منها إنما هو في علم الله للغيب والشهادة ، إلا قوله في سبأ: ﴿ قُلْ بَكَى وَرَفِى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [سبأ: ٣] ، وقوله في فاطر: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَمَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [فاطر: ٣٨] ، وقوله في سورة الجن: ٣٦] .

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحده ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن كل ما ذكر فيه علم الشهادة مع الغيب فقد ذكر فيه ما يشهد ويبصر مع الغيب ، وذلك كقوله سبحانه في سورة الأنعام: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُو ٱلْمِعِيمُ ٱلْخَيِيمُ ٱلْخَيِيمُ ٱلْخَييمُ ٱلْخَييمُ الْخَييمُ الْخَييمُ الْخَييمُ الْخَييمُ الْخَييمُ الْخَيمُ اللَّهَادَةَ وَاللَّهَادَةَ وَاللَّهَادَةَ وَاللَّهَادَةُ وَهُو ٱللَّذِي خَلَق ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ وَاللَّهَادَةُ وَهُو ٱللَّذِي خَلَق ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ مِلْاللَّهَادَةً وَهُو ٱلمُحَيمُ ٱلْخَييرُ ﴾ [الأنعام: ٧٢\_٧٧] والعمل ، والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد والعمل ، والسماوات والأرض مشاهدان.

فناسب ذكر الغيب والشهادة.

وكقوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَسَامِ ٱلْغَسَّبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَيُنْتِئُكُمُ يِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ٩٤] ، ذلك أنه لما قال: ﴿ فَيُنْتِئُكُمُ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ والعمل مما يشاهد قال ﴿ عَسَلِمِ ٱلْغَسْبِ وَٱلشَّهَ لَــَدَةِ ﴾ .

ونحوه قوله في سورة الرعد: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْحَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْكَيْبِ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩] ، ذلك أنه قال: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُم مَن أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِالنَّالِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ إِلَى لَهُ مُعَقِّبُتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَعَفُونَهُ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَقَوْمٍ حَتَى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سَنَّوَ الْلَهُ اللهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ [الرعد: ١٠ - ١١] .

فقد ذكر من أسرّ القول ومن جهر به ، وإسرار القول من الغيب. وأما الجهر فليس من الغيب. وكذلك المستخفي بالليل والسارب بالنهار ، فالمستخفى بالليل غائب ، والسارب بالنهار مشاهد.

والمعقبات غيب ، والذي يحفظه من الخلق مشاهد.

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة.

وأما قوله في سبأ: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَفِى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [سبأ: ٣] فإن الكلام فيه على مجيء الساعة ، وهو غيب محض. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الْكَلام فيه على مجيء الساعة ، وهو غيب محض. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ النَّيْنَ كُفُرُواْ لَا تَأْتِينَ الْسَاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنَّهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُم تَرُ إِلَّا فِي كَتَبِ مَنْ اللَّهُ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كَتَبِ مَنْ وَلِينَ ﴾ [سبأ: ٣] .

ونحو ذلك ما جاء في فاطر ، فإن السياق في الكلام على اليوم الآخر وما أعد فيه للمؤمن والكافر ، وذلك من الآية الثانية والثلاثين إلى الآية السابعة والثلاثين (٣٢ ـ ٣٧) ثم قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَكِلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ النَّهُ عَكِلِمُ عَيْبِ ٱلسَّمَوَنِ الْعَالَمُ فَيْ الساعة وما في الساعة وما في الصدور غيب وليس مشاهدًا.

ونحو ذلك ما ورد في سورة الجن ، فقد قال: ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِعَ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَدْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِيّ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَمِّبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ؞ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ آرَتَضَىٰ مِن رَسُولٍ. . . ﴾ [الجن: ٢٥ ـ ٢٧] .

فقد أمر الله رسوله أن ينفي عن نفسه العلم بموعد الساعة أهو قريب أم بعيد ، وهو غيب وليس من الشهادة .

فناسب كل تعبير موضعه.

٤ ـ قال سبحانه في سورة البقرة: ﴿ وَأَقِيمُوا الضَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا لَوْ كَوْهَ وَمَا لَقَدَمُوا الشَّمَلُونَ بَعِيلِهُ ﴾ [البقرة: لُقَدِّمُوا الْأَنْسِكُم مِّنْ خَمْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيلِهُ ﴾ [البقرة: 110].

وقال في سورة المزمل: ﴿ فَاقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنْةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَاَقْرِضُواْ اَللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا نُقُدِمُواْ لِآنَفُسِكُمْ تِينَ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُراً وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ زَحِيمٌ﴾ [المزمل: ٢٠] .

فقال في آية البقرة: ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

وقال في المزمل: ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجْرًا ﴾ ؛ ذلك أنه زاد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قراءة القرآن والقرض الحسن.

فناسب زيادة الخير وعظم الأجر.

قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا مَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزْقَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢] .

وقال في سورة النحل: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُدّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤] .

فقال في البقرة: ﴿ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ نَعْبُدُونَ ﴾ .

وقال في النحل: ﴿ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ .

فأمر بالشكر لله في آية البقرة.

وأمر بشكر نعمة الله في آية النحل.

ذلك أن الكلام في البقرة على الله ، وذكر أن من الناس من يتخذ أندادًا من دون الله فقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُمُنِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُمُنِ اللهِ أَن اللهُوَّ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّاۤ أَوَلَوْ كَاكَءَابَ ٓ وَالِكَ عَلَيْهِ عَلَوْبَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠] .

وأما في النحل فالسياق في ذكر النعم وذكر من كفر بالنعم وعاقبة ذلك فقال: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلُ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يُصَّنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢] .

فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه .

النَّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْفَاسِ حُبُ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْفَنَطِيرِ
 المُقَنظرة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَاء وَالْخَنْيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْتُ ذَالِكَ

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ١٤/ ٨٩.

مَتَكُعُ ٱلْحَكُوْةِ ٱلدُّنِّيَّ وَٱللَّهُ عِندُهُ حُسِّنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ [آل عمران: ١٤] .

فذكر حب الشهوات الذي زُيِّنَ للناس ولم يذكر حب النساء للرجال لئلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن وذلك في ذكر البنين ، فإن النساء يحببن أن يكون لهن بنون كما يحب الرجال.

وفي ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، فإنهن قد يفقن الرجال في حب الذهب والفضة.

وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره.

وقوله (للناس) يشمل الرجال والنساء.

فدخل في حب الشهوات الرجال والنساء ، وإن لم يذكرن مراعاة لحيائهن.

٧ ـ قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الزّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْمِلْدَنِ اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرِّيَةِ الظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَلُ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَالْعَلْمِ فَلْمَا وَلْمَالِكُونَ وَلَيْلِكُونَا وَلَهُ وَلَا لَهُ لَا مِنْ لَمُ لَكُونَا وَلَمْ لَا لَكُونُ وَلَمْ لَا لَهُ مِنْ هَا لَهُ مِنْ لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا لِمِنْ لَلْمُ لَا مَاللّٰ لَمْ لَلْمُ لَا مِنْ لَدُونِهُ لَنَا مِن لَلْمُ لَا مِن لَلْمُ لَهِ لَهُ لَمْ لَعْمَى لَمْ فَاللّٰ لَمِنْ لَلْمُ لَا لَا لَهُ مِنْ لَلْمُ لَا لَوْلُونَ وَلِمُ لَا مِنْ لَمُنْ مِنْ لَذِي مَا لَمُنْ لَا مِنْ لَلْمُ لَلْمُ لَا مُؤْمِلُونَ وَلَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَجَعَلَ لَنَا مِن لَلْمُ لَعِلْمُ لَا مُعْلَى لَلْمُ لَلْمُ لَعْلِيقُوا لِمِ لَلْمُ لَعْلِيقُونَا لَهُ مِنْ لَا مُعْلَى لَلْمُ عَلَيْكُونَ لَلْمُ لَا عَلَيْكُونَا مِنْ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا عَلَيْكُونُ مِنْ لَكُونُ مِنْ لَلْمُ لِلْمُ لَا عَلَيْكُونَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ لَا لَعْلَالِمِ لَا عَلَيْكُونُ مِنْ لَا عَلَيْكُونَا لَهُ لَلْمُ لِمِنْ لَلْمُ عَلَيْكُونَا لَكُونَا لَا عَلَالْمُ عَلَيْكُولُونَا لَا لَهُ مِنْ لَا لَمُ عَلَيْكُونَا لَمُ لَلْمُ عَلَيْكُونَا لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لْمُنْ لَلْمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لَعَلَمْ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لَلْمُ لَلْلِهُ لَلْمُلْلِلْمُ لِمُلْلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَعِلْمُ لَلْمُ لِلْلِلْمِلْمِ لَلْمُ لَ

لقد قال في هذه الآية: ﴿أَخْرِجْنَا مِنْ هَلْذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾ فنسب الظلم إلى أهلها ، ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذلك لأن المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريفًا لها.

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «والوصف صفة قرية وتذكيره لتذكير ما أسند إليه . . .

ولم ينسب الظلم إليها مجازًا كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَنَا مِن وَلَمْ يَسُبُ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ وَرَكِمْ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُطْمَيِنَةً ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ عَامِنَةً مُطْمَيِنَةً ﴾ إلى قوله عز وجل ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ﴾ لأن المراد

بها مكة . . . فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفًا لها شرفها الله تعالى»  $^{(1)}$  .

ولذا قد يصف ربنا القرى بالظلم فيقول: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الانبياء: ١١] ، أو يقول: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبِيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٥] ، وكقوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ أَمْلَيْتُ لَمْنَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٥] .

إلا مكة \_ كما قيل \_ تشريفًا لها وتعظيمًا .

٨ ـ قال تعالى في سورة النساء: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَالِكُ أَلَهُ وَالنساء: ١١٧ ـ ١١٨].

وقال في سورة الحج: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِدُلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَّرِيدِ ۞ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن نَوَلَاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الحج: ٣-٤] .

وقال في سورة الصافات: ﴿ إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنِيَا بِنِينَةِ ٱلكَرَكِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمُ عَذَابٌ وَاصِبُ ۗ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِمَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات: ٦-١٠] .

\* \* \*

وصف الشيطان في آيتي النساء والحج بالمريد.

ووصفه في آية الصافات بأنه مارد.

والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطاعة(٢).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۵/ ۸۲.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ٥/ ١٤٩ .

و(مارد) اسم فاعل من مرد.

و(مريد) صيغة مبالغة على وزن (فعيل) ، أوصفه مشبهة ، وهو أشد وأعتى من المارد ، وإن كان أهل اللغة يجعلونهما واحدًا(١).

ويدل على ذلك ما وصف به الشيطان في كل مما ورد ، فقد قال في سياق آية النساء: ﴿ إِن يَدْعُونَ إِلَا إِنَانَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَا شَيْقَ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذَنّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَلاَ مُنْفَا مَنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿ وَلاَ مُنْفَعُمْ وَلاَ مُرَفّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنّ ءَاذَا اللّهُ عَلَىٰ وَلاَ مُرَفّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنّ ءَاذَا اللّهُ فَقَدْ خَسِرَ فَلْكُنْ مَا مَا اللّهُ فَقَدْ خَسِرَ فَلْكُمْ مَنْ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَلْكُنْ وَلِيْتَا مِن دُونِ ٱللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَانَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَانَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ فَقَدْ خَسِرَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فذكر من صفات العتق ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد.

والنصيب المفروض ، أي النصيب الواجب الذي اقتطعه لنفسه وهم الكفرة والعصاة (٢).

وكذلك ما ورد في آية الحج.

فوصفه في الموضعين بأنه مريد.

وأما ما ورد في الصافات فلم يذكر ما يتعلق عتوه بالإنسان ، وإنما ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد ، وأنهم يقذفون من كل جانب دحورًا.

فذكر أنهم لا يسمّعون إلى الملأ الأعلى ، فهم أضعف من ذلك ، وأنهم يُقذفون من كل جانب ، وأنهم دحور أي مطردون مبعدون.

فذكر في صفة الشيطان المريد أنه حقق شيئًا مما يريد ، فقد ذكر في

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (مرد).

<sup>(</sup>۲) البحر المحيط ٣/ ٣٥٢.

آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المريد الذي لعنه الله.

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مريد.

فهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك.

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذلّ من أن يفعلوا أي شيء يريدونه. فإنهم لا يسمّعون إلى الملأ الأعلى ، وإنهم يقذفون من كل جانب ، وإنهم مطرودون مبعدون.

فناسب وصف الأولين بالشيطان المريد ؛ وذلك أنه حقق شيئًا مما يريد ، وأنه يحقق شيئًا مما يريد في إضلال بني آدم.

وناسب وصف من في الصافات بالشيطان المارد؛ لأنه لا يحقق شيئًا مما يريد.

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن حفظها ممن هو أعتى أولى ، وذلك نظير حفظ الجسم من المكروبات ، فإنه إذا كان حفظ الجسم من المكروبات الضعيفة مطلوبًا فان حفظه من المكروبات التي هي أقوى وأشد أولى. والله أعلم.

٩ ـ قال تعالى في سورة النساء: ﴿ لَنكِنِ ٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ
 يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلْزَكَوْنَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْلَاخِرُ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ ٱجْرًا عَظِيًا﴾ [النساء: ١٦٢].

وقال في سورة الحج: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُخْمِتِينَ آلَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزْقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الحج: ٣٤].

فقد قال تعالى في آية النساء: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ بذكر النون في (المقيمين).

وقال في آية الحج: ﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ ﴾ بحذفها.

فما السبب؟

والجواب أن آية النساء إنما هي في الذين آمنوا من أهل الكتاب.

وأما آية الحج فهي في المسلمين الذين يؤدون شعائر الحج ، وهي في سياق الحج ومناسكه. فقد ذكر قبل الآية المسافرين إلى الحج فقال: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَكِّلِ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧].

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه.

فهم في سفر ، فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها.

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وصف من آمن من أهل الكتاب بقوله: ﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكُوهُ ﴾ ، ووصف المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج بقوله: ﴿ وَمُمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ؛ ذلك أن الكلام في مناسك الحج والذبائح والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذبح والمناسك.

جاء في (روح المعاني): ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ في وجوه الخير ومن ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها» (١).

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۱۷/ ۱۵۵.

١٠ ـ قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن ءَامَن وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَفُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ [الانعام: ٨١ ـ ٤٩].

وقال في الكهف: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُخَدِلُ ٱلذِّينَ كَفُرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُوَّا ﴾ [الكهف: ٥٦].

فاختلف التعقيب في كل من الآيتين مع أن مبتدأهما واحد وهو قوله سبحانه: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ .

فذكر في الأنعام عاقبة المؤمنين والكافرين ؛ وذلك أنه ذكر قبلها عاقبة المكذبين بالرسل في الدنيا فقال: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوًّا وَٱلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥] .

وذكر في الكهف الذين يجادلون بالباطل فقال: ﴿ وَبُحَدِلُ الَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالْفِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ ؛ ذلك لأنه ذكر قبلها صفة الجدل في الإنسان على العموم فقال: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٥].

فكان كل تعبير مناسبًا في موطنه الذي ورد فيه.

١١ ـ قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾
 [الأعراف: ٤٣].

وقال في الحجر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُــُرْرٍ مُّنَقَسْطِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] .

فذكر الإخوان في آية الحجر ولم يذكرهم في آية الأعراف ، ذلك أنه لما ذكر أن المتقين على سرر متقابلون ناسب أن يذكر أخوّتهم بعضهم لبعض فقال: (إخوانًا). ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف.

فناسب كل تعبير موضعه.

١٢ ـ قال سبحانه في سورة يونس: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ
 أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر . . . فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا لَنَقُونَ﴾ [يونس: ٣١] .

بإفراد السماء.

وقال في سورة سبأ: ﴿ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهَ ۗ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بجمع السماء فقال: (السماوات).

فقال في آية يونس: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ لما أفرد السماء.

ذلك أنهم يعلمون الذي يرزقهم من السماء والأرض ، وأنه هو الله.

ومن معاني الرزق من السماء: المطر.

وقد سمى الله السحاب سماء فقال: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَن نَّزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا ٓ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ . . . ﴾ [العنكبوت: ٦٣] .

وقال: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُبَدِّرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِء جَنَّنتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ [ق: ٩].

وسمى المطر رزقًا فقال: ﴿ وَمَا أَنْزِلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِهَا﴾ [الجاثية: ٥] .

فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لأجابوا: الله الذي يرزقنا.

وأما في آية سبأ فقد قال: ﴿ هُفُلْ مَن يُرْزُقُكُمُ مِن السَّمَوَاتِ

وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، وهم لا يعلمون أن الرزق من السماوات وأنه يقدره ربنا وينزله من سماء إلى سماء حتى يصل إليهم.

ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ۗ ﴾ .

فاختلف الأمران.

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرّين بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره...

ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ أي لا بد أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. . . .

ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إليهم ، ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا. . .

أما الآية التي في سبأ فلم تنتظم إقرارهم بما ينزل من السماوات، ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها. ولم يذكر أنهم المجيبون المقرّون فقال: ﴿ هُوَٰلُ مَن يَرْزُقُكُمُ مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾.

ولم يقل: (سيقولون الله).

فأمر تعالى نبيه ﷺ أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» (١).

١٣ ـ قال تعالى في سورة يونس: ﴿ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ وَهَارُونَ
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِۦ بِنَایْنِینَا فَاسْتَکْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تُجْدِرِمِینَ ﴾ [يونس: ٧٥] .

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ٣٠٦\_٣٠٧.

وقال في سورة المؤمنون: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ ع

ونود أن نشير إلى أمرين في هذين التعبيرين:

١ ـ فقد قدم المرسل إليهم في آية يونس وهم فرعون وملؤه على الآيات فقال: ﴿ إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَائِكِهِ عِالَائِكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

وقدم الآيات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: ﴿ بِثَايَلَةِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٌ ۚ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾.

٢ ـ وذكر السلطان في آية المؤمنون فقال: ﴿ بِعَايَكْتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ ولم
 يذكره في آية يونس.

فلم ذاك؟

١ ـ فنقول إن تقديم المرسل إليهم في آية يونس مناسب للسياق الذي وردت فيه ، فقد قال قبل هذه الآية : ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَبَلُ كَنَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤].

فقدم المرسل إليهم بقوله: ﴿ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ﴾ على البينات وهو قوله ﴿ فَاَءُوهُمْ بِٱلْمِيِّنَاتِ ﴾ .

فناسب تقديم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الآية الخامسة والسبعين.

وأما في سياق آية المؤمنون فإنه ذكر كتاب موسى بعد هذه الآيات فقال: ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٩] .

والكتاب من الآيات وفيه آيات ، فناسب تقديم الآيات في آية المؤمنون.

٢ ـ وأما ذكر السلطان في آية المؤمنون وهو قوله: ﴿ بِتَايَنَنَا وَسُلَطَنِ مُرْيَالًا وَسُلَطَنِ مُرِيالًا ﴾ وعدم ذكره في آية يونس فهو المناسب لسياقه أيضًا.

فقد قال في آية (المؤمنون): ﴿ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ﴾ [المؤمنون: ٤٦] .

وذكر استعباد فرعون لبني إسرائيل فقال: ﴿ أَنْوَمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَــَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِدُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٧] .

واستعباد الأقوام إنما يكون بالسلطان والقهر.

والسلطان علو وهو أعلى من مجرد العلو ، فالسلطان أعلى شيء.

فناسب ذلك ذكر السلطان ، فهو مناسب لذكر علوهم واستكبارهم واستعبارهم لقوم موسى.

وليس مثل ذلك مذكورًا في يونس.

قد تقول: لقد قال أيضًا في يونس: ﴿ فَٱسۡتَكُمْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا تُجۡمِرِمِينَ﴾.

وقال عن فرعون: ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُم لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [يونس: ٨٣] .

فنقول: إنه قال فيهم: ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجَرِمِينَ ﴾ والإجرام ليس سلطانًا ، وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض ، ولم يذكر استعباده لقوم موسى ، والاستعباد للأقوام أدلّ على السلطان والقهر ، فناسب ذلك ما ورد في المؤمنون.

وذكر في آية يونس أنهم كانوا قومًا مجرمين ، وذكر عن فرعون إنه لمن المسرفين ، وهو مناسب لما ورد في السورة من حالات إجرام فرعون وإسرافه من فتنته بني إسرائيل واتباعه لبني إسرائيل بغيًا وعدوًا.

فقد قال: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا دُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ ﴾ [يونس: ٨٣] . وقال: ﴿ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِى ٓ إِسۡرَاءِيلَ ٱلْبَحۡرَ فَٱنْبَعَهُمۡ فِرْعَوۡنُ وَجُنُودُهُۥ بَغۡيًا وَعَدُوًّا ﴾ [يونس: ٩٠] .

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه.

وهناك لطيفة أخرى في آية المؤمنون فقد قال: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَـٰرُونَ بِتَايِنَتِنَا﴾ فذكر أُخوته لهرون ، ذلك أنه ذكر بعد هذه الآيات ابن مريم وأمه فقال: ﴿ وَجَعَلْنَا اَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَاۤ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٠] .

فذكر النسب: (الابن) و(الأم) حتى إنه لم يقل (عيسى وأمه) بل ذكر البنوّة ، فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَلَمْ وَلَا وَلَمْ يَدُكُو مِثْلُ ذَلْكُ فِي يُونُس.

وهو من لطيف التناسب.

14 ـ قَال تعالى في سورة هود: ﴿قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ إِنَّهُ عَمَلُ مَا عَيْرُ صَلِيحٍ ﴾ [هود: ٤٦] .

وقال قبلها وبعدها (قيل) وذلك أن هذا حكم شرعي وهو لله حصرًا (١١).

١٥ ـ ذكر ربنا في قصة سيدنا يوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين معه أنه قال للذي ظن أنه ناج منهما: ﴿ ٱذْكُرْنِي عِندَ رَيِّكَ فَٱلْسَـٰهُ ٱلسَّـٰجُنِ بِضَعَ سِـنِينَ ﴾ [يوسف: ٤٢] .

وفي هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن ، ولو علم عاقبة ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه

<sup>(</sup>١) انظر (على طريق التفسير البياني ج٣).

السلام لبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك رؤياه المشهورة نام يعبرها له أحد حتى تذكر السجين الناجي سيدنا يوسف فعبر له الرؤيا وكان عاقبة ذلك أن صار سيدنا يوسف عزيز مصر. فكأنه استبقاه الله ليكون عزيز مصر. ولو أخرج من السجن بعد نجاة السجين لذهب في الأرض ولم يعلم أحد أين ذهب ولا أين هو فلم يحظ بهذا المنصب الرفيع فكان كيد الشيطان فيه نفع عظيم لسيدنا يوسف وذلك من قدره سبحانه فازداد الشيطان إثما إلى آثامه بهذا الكيد وعظمت منزلة نبي الله يوسف.

ولو علم الشيطان عاقبة ذلك الكيد لعجل في تذكير السجين ، والله بكل شيء عليم.

وقريب من ذلك ما ورد في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى والرجل الصالح، فإن الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب وهو الخضر حيث يفقد طعامه (۱) ، فمضيا في السفر للبحث عنه ، وقد أنسى الشيطان فتى موسى طعامه في موضع ما. فلما بلغ منهما النصب مبلعًا كبيرًا طلب موسى الطعام قائلًا لفتاه: ﴿ ءَالِنَاغَدَآءَنَالَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبُ ﴿ الْكَهَا مَن اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فعند ذلك تذكر الفتى أمر الطعام فقال له: ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِيِّ نَشِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَلِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾ [الكهف: ٦٦] .

فقال له موسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: ٦٤].

فوجدا الشخص المطلوب في ذلك المكان .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير (فتح القدير) ٣/ ٢٨٧.

ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه ، ولكان يتركه يسير في الأرض للبحث عن سيدنا الخضر.

فدل ذلك على جهل الشيطان ، وأنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن. ١٦ \_ قال تعالى في سورة يوسف: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَشًا أَوْ تَكُونَ مِرَكِ ٱلْهَالِكِينِ﴾ [يوسف: ١٥].

هذه الآية قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال: ﴿ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ وقد ابيضت عيناه من الحزن.

والمعنى: أنك لا تزال تذكر يوسف حتى تكون مريضًا مرضًا شديدًا مشفيًا على الهلاك أو تهلك.

وأصل التعبير (لا تفتأ) وحذفت (لا) جوازًا ، وهذا قياس في جواب القسم تقول: والله أذهب ، أي: لا أذهب ، لأن المضارع المثبت لا بدله من اللام في جواب القسم (١) أي: لأذهب أو لأذهبن.

واختار الفعل (تفتأ) على (تزال) ونحوه ، ذلك أن من معاني (فتيء): نسي ، «يقال: (فتئت عن الأمر) إذا نسيته وانقدعت» (٢).

ويأتي بمعنى (سكّن) وأطفأ النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر سكّنته ، وفتأت النار أطفأتها» (٣).

ومعنى قوله ﴿ تَاللّهِ تَفَتُواْ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ «أي لا تنسى ذكره على تقادم العهد، ولا تسكّن نفسك ولا تكفّ عن ذكره ولا تطفئ ما في جوانحك من نار التعلق به. وهو أنسب فعل في هذا المقام» (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر معاني النحو (حذف (لا) من جواب القسم) ٤/ ١٥٤ ـ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (فتأ).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (فتأ).

<sup>(</sup>٤) معاني النحو ٢٢٦/١ ٢٢٧.

وحذف (لا) من جواب القسم ، فلم يقل: (تالله لاتفتأ) ؛ ذلك أن الذكر آكد من الحذف ، وهم غير متأكدين من أن الأمر سيكون على ذلك، وهو لم يحصل. فلما كان الأمر غير مؤكد، وأقسموا على أمر غير متأكدين منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ؛ لأنه غير مؤكد.

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبديعه.

١٧ ـ وجاء في سورة يوسف قول سيدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما جاء بهم وخروا له سجّدًا: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ ٱلبّدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشّيطن بُبّنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ﴾ [يوسف: ١٠٠] .

فقال: ﴿ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ ولم يقل: (إذ أخرجني من الجب) لئلا تكون إشارة إلى تثريب إخوته وما فعلوه به وقد قال لهم: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِ ﴾.

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق ، وإخراجه من السجن إلى أن يكون عزيز مصر ، فنعمة الله عليه بذلك أكبر.

جاء في (روح المعاني): «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذرًا من تثريب إخوته وتناسيًا لما جرى منهم. . .

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصه من الرق والتهمة» (١).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: ﴿﴿ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ﴾ ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه:

الأول: أنه قال لإخوته: ﴿ لَا نَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوَمِّ ﴾ ولو ذكر واقعة البئر لكان تثريبًا لهم فكان إهماله جارياً مجرى الكرم.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۰/۱۳.

الثاني: أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا.

أما لما خرج من السجن صيروه ملكًا ، فكان هذا الإخراج أقرب من أن يكون إنعامًا كاملاً.

الثالث: أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة ، فلما أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة ، فكان هذا أقرب إلى المنفعة (١).

١٨ ـ قال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١] .

قال تعالى في الآية: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ ولم يقل (بإذن الله) ؛ وذلك أن لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام ، فإن الرب معناه المالك والسيد والمربي والقيّم والمنعم (٢).

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فناسب ذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) ، فإنه رب الناس ، وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور.

جاء في (روح المعاني): ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ أي بتيسيره وتوفيقه تعالى...

وكان الظاهر (بإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير، وقيل (ربهم) للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. . .

وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي عبارة عن تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه» (٣).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير للفخر الرازي ، المجلد السادس ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب (ربب) ، البحر المحيط ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٨٠/١٣.

وجاء في (البحر المحيط): «قال: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ ﴾ أي ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم ، إذ هم عبيده ، فناسب ذكر الرب هنا تنبيهًا على منة المالك وكونه ناظرًا في حال عبيده "(١).

ومن الملاحظ أنه في موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو الله. وأما في موطن المصائب والضرر فلا يقول (بإذن ربهم) بل يذكر لفظ الجلالة ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالإنعام والتربية والمالك كما ذكرنا. وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

فلما ذكر الضرر قال: ﴿ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمَا ٓ أَصَلَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٦] .

وقوله: ﴿ إِنَّمَا النَّجَوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١٠] .

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وقوله: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ﴾ [التغابن: ١١] .

في حين قال: ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَمْنِهَا ٱلْأَنَّهُ رُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَعِيَّلُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ﴾ [إبراهيم: ٢٣] .

وسبحان الله رب العالمين.

19 ـ قال تعالى في سورة النحل: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآَّءً لَكُمْ مِنْ السَّمَآءِ مَآَّءً لَكُمْ مِنْ السَّمَآءِ مَآَّءً لَكُمْ مِنْ السَّمَآءِ مَآَّءً لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَآَّءً لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَآَّءً لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَآَّءً لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَآَّةً لَكُمْ مَنْ السَّمَاءِ مَآَّةً لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَآَّةً لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَآَّةً لَكُمْ مُونَ السَّمَاءِ مَآَّةً لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا لَعْلَا لَمُ لَذِي لَا أَنْ مِنْ اللَّهُ مَا مَا لَهُ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلِي اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِيلُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/٣٠٥.

وقال في سورة يس: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُهُ مِنْهُ تُوقِدُونَ﴾ [يس: ٨٠] .

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المذكر فقال في آية النحل: ﴿ فِيهِ تُسِيمُوكَ ﴾ .

وقال في آية يس: ﴿ مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ .

وقال في سورة الواقعة: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ۞ لَاَكُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُورٍ ۞ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ۞ فَشَرْبِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ﴾ [الوافعة: ٥١ ـ ٥٤] .

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المؤنث فقال: ﴿ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبَعُلُونَ ﴾ وذلك جائز في اللغة ، فإن (شجر) اسم جنس جمعي وهو يؤنث ويذكر. جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى: ﴿ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾: «الضمير في (منها) عائد على شجر إذ هو اسم جنس يؤنث ويذكر » (١).

ولعل السبب في هذا الاختلاف أن التأنيث يفيد الكثرة كما هو معلوم في اللغة وكما ذكرناه في أكثر من مناسبة. ولا شك أن شجر جهنم أكثر بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في آيتي النحل ويس.

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

٢٠ ـ قال تعالى في سورة الكهف: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ الْمَمْ جَنَّكُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ الْحَهْف: ١٠٧ ـ ١٠٨] .

فإن في قوله سبحانه: ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾ إشارة إلى ما في نفس الإنسان من أنه إذا طال مكثه في مكان ما فإنه يرغب في التحول عنه إلى

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/٢١٠.

غيره ، فإن الإنسان يملّ من المكث مدة طويلة في مكان ما أيًا كان ذلك المكان ، ومهما كان جميلًا فإنه يود أن يرى غيره.

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها ، وأنهم لا يعتريهم الملل هناك ، وذلك إما لأن المشاهد تتغير في الجنة ، ففي كل وقت يرى ساكنها جديدًا تسرّ به نفسه ، أو أن الله سبحانه يغير ما في نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هي في الدنيا .

وهذه إشارة إلى ما في نفس الإنسان من الطبيعة ، وأنها جواب عن سؤال المرء لنفسه: ألا يملّ من البقاء في هذا الموضع بقاءً مستديمًا من غير تحول ؟

٢١ ـ قال تعالى في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم من إبليس قائلًا: ﴿ يَتَادَمُ إِنَ هَذَا عَدُو لَكُ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم اللَّهِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه: ١١٧] .

فقال (فتشقى) والخطاب لآدم ، مع أن الكلام على إخراجه وزوجه ﴿ فَلَا يُغْرِجَنَّكُم ﴾ ولم يقل (فتشقيا) ، فجعل الشقاء لآدم في الدنيا ، ذلك والله أعلم - أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة وليست المرأة . فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لأهله . فإن المرأة ليست مكلفة بإعالة الزوج والأولاد ولو كانت تملك الدنيا ، وإنما الرجل هو المكلف ولو كان لا يملك شيئًا . فهو الذي سيشقى في الدنيا . جاء في (روح المعاني): "وقيل: المراد بالشقاء التعب في تحصيل مبادي المعاش وهو من وظائف الرجال" (۱) .

هذا إضافة إلى نهاية الفاصلة.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢١/ ٢٧١ وانظر تفسير أبي السعود ٣٦٩/٤.

٢٢ ـ قال سبحانه في سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّهُ يُحْي ٱلْمَوْقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ إِنَّ اللهَاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَبِّ فِيهَا وَأَرَى ٱللهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْهُورِ ﴾ [الحج: ٦ ـ ٧] .

وقال في سورة غافر: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآلِيْــُةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُـــُـرَّــُ ٱلنَّاسِلَا يُؤْمِنُونَــُ﴾ [غافر: ٥٩] .

فقال في آية الحج: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا ﴾.

وقال في آية غافر: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا﴾ .

فأكد إتيان الساعة في آية الحج بـ (أنّ) وحدها ﴿ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ ﴾ ، وأكده في غافر بـ (إن) واللام ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَئِيـَةٌ ﴾ .

ذلك أنه قال قبل آية الحج: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِيرَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابٍ... ﴾ [الحج: ٥] .

فذكر الريب.

وأما في آية غافر فقد قال: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

فذكر عدم الإيمان.

ولا شك أن عدم الإيمان أشد وأبعد في الإنكار ، فاقتضى ذلك الزيادة في التوكيد في آية غافر .

" ٢٣ ـ قال سبحانه في سورة الحج: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨] .

وقال في سورة النساء: ﴿ وَلَا تَجْكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانَا أَثِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٧] .

فقال في آية الحج: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ .

فذكر صفة الكفر مع الخيانة.

وقال في آية النساء: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَخَوَّانَا أَثِيمًا﴾ .

فذكر صفة الإثم مع الخيانة.

ذلك أنه في آية الحج ذكر الذين آمنوا ودفاعه عنهم ، فناسب في المقابل أن يذكر الخوّان الكفور ، أي المبالغ في الكفر.

وأما في آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخيانة. وكان ذلك في جماعة من المنافقين سرقوا طعامًا وسلاحًا واتهموا به بريئًا من المسلمين فبرأه الله سبحانه (١). وقد ذكر سبحانه أمرهم في آيات من سورة النساء ومنها هذه الآية.

ومما قاله سبحانه في السياق: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدُهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ، بَرِيَّا فَقَدِ آحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١١١ - ١١١] .

فناسب ذكر الخوّان الأثيم في الآية ، أي المبالغ في الإثم.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

٢٤ ـ قال سبحانه في سورة الحج: ﴿ وَإِن يُكَاذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَّ تَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَثَمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِنَزِهِمِ وَقَوْمُ لُوطٍ إِنَّ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ
 فَأَمَلَيْتُ لِلْكَنْفِرِينَ ثُمُّةً أَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [الحج: ٢٢ ـ ٤٤].

فقد ذكر قوم نوح وعادًا وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين ولم يذكر قوم موسى ، وإنما قال: ﴿ وَكُذِّبَ مُوسَى ﴾ ، ذلك أن قوم موسى لم يكذبوه ، بل آمن له أكثرهم ، وإنما كذبه فرعون وقومه ، فلا يناسب أن يقول (وقوم موسى).

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٥/ ١٣٨ وما بعدها.

جاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿ وَكُذِّبَ مُوسَى ﴿ المكذب له عليه السلام هو القبط وليسوا قومه ، بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم يكذبوه بأسرهم ، ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل (وقوم موسى) كما قال (قوم نوح وقوم إبراهيم) (١٠).

٢٥ ـ قال سبحانه في سورة الحج: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِ سَكِيلِ ٱللّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللّهُ رِزْقًا حَسَنَاً وَإِنَّ ٱللّهَ لَهُو خَيْرُ ٱللّهَ لَهُو خَيْرُ ٱللّهَ لَكَالِمُ حَلِيمٌ مَلْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَكلِيمٌ حَلِيمٌ خَلِيمٌ أَلَى اللّهَ لَعَكلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ اللّه رَفْقَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَكلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٥ ـ ٥٩] .

وقال في سبأ: ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَّىْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَكِرُ ٱلزَّزِقِيك﴾ [سبأ: ٣٩] .

وقال في سورة المؤمنون: ﴿ أَمَّ تَسَّعُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ [المؤمنون: ٧٢] .

وقال في سورة الجمعة: ﴿ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّنِقِينَ﴾ [الجمعة: ١١] .

فقال في آية الحج: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَايُرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ بالتوكيد بإن واللام.

وقال في الآيات الأخرى: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ اُلزَّزِقِينَ﴾ أو ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ اَلزَّزِقِينَ﴾ من دون توكيد.

ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في سبيل الله فقتل أو مات. فذكر ربنا أنه ليرزقنهم خيرًا مما كان عندهم وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٧/ ١٦٥.

فأكد الرزق مرتين ، مرة بقوله تعالى: ﴿ لَيَــرَزُفَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ فأكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة ، ثم وصف الرزق بالحسن فقال: ﴿ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ .

والمرة الأخرى أكده بقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْفِينَ﴾ فأكد ذلك بإن واللام.

ثم قال بعد ذلك: ﴿ لَيُدَخِلَنَّهُم مُّدُخَكَلَا يَرْضَوْنَـكُم ﴾ فذكر مكان إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل ، وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة فقال: (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم يرضونه.

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله:

الرزق الحسن ، والمدخل الذي يرضونه وهو المكان.

ذلك أن المهاجر في العادة يترك أرضه وماله مبتغيًا خيرًا من ذلك ، فذكر أن له الرزق الحسن ، والمُدخل المرضى .

وأما الآيات الأخرى فهي في الدنيا فلم يؤكد ذلك ، وإنما قال: ﴿ وَهُو حَكِيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ أو ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ﴾ من دون توكيد.

والملاحظ في الآية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة ، فهذا أجر المهاجر في سبيل الله .

وقد ذكر ربنا في آيات أخرى الهجرة مع الجهاد في سبيل الله وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمَوَلِمُ وَأَنْسِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُرُ الْفَايَرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَيضُونَ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللهَ عَندَهُ وَاللَّهُ عَظِيمٌ اللهِ عَندَهُ وَاللَّهُ عَظِيمٌ اللهِ وَجَنَّتِ لَمَن فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللهِ خَللِين فِيهَا أَبداً إِنَّ اللّه عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ عِندَهُ وَاللَّهُ عَلَيمًا الله وَلَا الله عِندَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَلَيمًا اللهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَندَهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُهُ عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُ

فذكر أنهم أعظم درجة عند الله ، وأنهم هم الفائزون ، ولم يقل (هم فائزون) بل قال: ﴿ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴾ وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه.

وذكر أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ، وأنهم خالدون فيها أبدًا. ثم ذكر أن الله عنده أجر عظيم.

والفرق بين الأجرين واضح ، فأولئك هاجروا في سبيل الله ، وهؤلاء هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم .

والأجر إنما يكون بحسب العمل.

وقال في آية أخرى: ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبَوِّثَنَّهُمْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبَوِّثَنَّهُمْ فِي اللَّهُ نِيَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ الْلَاحِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١] .

فقال في هؤلاء المهاجرين إن لهم في الدنيا حسنة ، ولأجر الآخرة أكبر .

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلُوا أو يموتوا فذكر ما لهم في الدنيا والآخرة.

وأولئك قُتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في الآخرة.

وكل تعبير مناسب لمقامه كما هو واضح.

٢٦ \_ قال سبحانه في سورة الفرقان: ﴿ أَصْحَنْ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مُقَلِّلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤] .

وقال في مُوضع آخر من السورة في عباد الرحمن: ﴿ أُوْلَتَهِكَ يُجْزَوْنِكَ الْفُدْرَفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجْزَوْنِكَ الْفُدْرَفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَجْزَوْنِكَ الْفُدْرَفَةَ وَسَلَامًا ﴿ الْفُرْقَانَ: ٧٥-٧٦] . حَسُنَتْ مُسْتَقَدَّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٥-٧٦] .

فذكر في الآية الأولى أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً. فذكر المقيل وهو مكان القيلولة أو زمانها. وهو وقت الظهيرة. والقيلولة استراحة منتصف النهار أو النوم فيها.

وذكر في الآية الأخرى عن الجنة أنها حسنت مستقرًا ومقامًا ، فذكر مكان الإقامة ، والإقامة أدوم من القيلولة .

ذلك \_ والله أعلم \_ أن الآية الأولى عند الحساب أو بعده. يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] .

وهذا عند النزع أو في الحساب(١).

ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الآية: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَـَآءَ مَنتُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] .

وهذا عند الحساب يوم القيامة.

وقال بعد الآية: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمْنِمِ وَنُزِّلَ ٱلْمُلَتِمِكَةُ تَعْزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥] .

وهذا يكون في القيامة.

فذكر أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًّا وأحسن مقيلاً ، فقال (يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك.

وأما الآية الأخرى فهي في جزاء أصحاب الجنة وإقامتهم وأنهم خالدون فيها. فقد قال سبحانه: ﴿ أُوْلَكَيْكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا خَسُنَتْ مُسْتَقَدَّا وَمُقَامًا ﴾ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا خَسُنَتْ مُسْتَقَدَّا وَمُقَامًا ﴾ [الغرفان: ٧٥-٧٦].

فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها ، ولم يذكر الخلود مع المقيل.

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ١٩/٥.

وقال فيها: ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ .

فذكر الإقامة ، ولم يذكر الإقامة في الآية الأولى.

والغرفة: الدرجة العالية من المنازل ، وقيل أعلى منازل الجنة(١١).

جاء في (روح المعاني): "قيل المستقر والمقيل في المحشر قبل دخول الجنة ، أو المستقر فيها والمقيل فيه" (٢).

وقيل: المقيل هو ساعة دخول أهل الجنة الجنة ، أو قيلولتهم مع الحور العين (٣).

وعلى أية حال فإن الإقامة أدوم من المقيل ، ولذا قال سبحانه إنهم خالدون فيها.

ولا شك أن مقيل أهل الجنة في كل الأحوال والأوقات وعلى كل الأقوال خير من مقيل أهل النار أعاذنا الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق بين المقيل والمقام على كل حال وتفسير.

هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أنه ذكرَ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) و(أحسن) فقال: ﴿ خَيْرٌ مُسْتَقَدَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ .

ومع المستقر والمقام ذكر فعل المدح فقال: ﴿حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا﴾ وهو يحتمل التعجب ويحتمل المدح ، أي ما أحسن مستقرهم ومقامهم ، ونعم المستقر مستقرهم ومقامهم.

ذلك أن قوله: ﴿ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ يعني خيرًا من مستقر أهل النار وأحسن من مقيلهم.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> روح المعان*ي* ۱۹/۳۵.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۹/۸.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣١٥ ، فتح القدير ٤/ ٦٨ ، روح المعاني ١٩/٨.

وأهل النار ليس عندهم خير ولا حسن ولكنه من باب التفضيل ، كما يقال: (العسل أحلى من الخل) والخل ليس فيه حلاوة.

إن قولنا: (هذا أحسن من هذا) يقال لما كان في الشيئين حسن وأحدهما فيه زيادة في الحسن على الشيء الآخر كقولنا: (ضوء الشمس أشد من نور القمر) و(العسل أحلى من البنجر).

ويقـال لمـا ليس في الشيئين حسـن ولا خيـر ولكـن أحدهما أقل سوءًا من الآخر وذلك كقوله تعالى: ﴿ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُّعُونَنِيَ إِلَيْدًۗ ﴾ [يوسف: ٣٣] .

وكقولك: (الضرب خير من القتل).

ثم قال في الجنة: ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُثُمْ جَزَآءُ وَمَصِيرًا ۞ لَمُّمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَابَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولًا﴾ [الفرقان: ١٥-١٦] .

فذكر المفاضلة بين الجنة والنار فقال: ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّـةُ ٱلْخُلْدِ الْمَنْتُقُونَ ﴾ وليس في النار خير.

وأما قولنا: (حَسُنَ هذا الأمر) فهو من باب المدح له في الحسن ، وإنه ذو حسن ظاهر وثابت. ويحتمل التعجب من حسنه ، أي ما أحسن هذا الأمر!

فقوله سبحانه: ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴾ يحتمل المدح ، أي نعم المستقر والمقام ، ويحتمل التعجب ، أي ما أحسن مستقرهم ومقامهم! فإن صيغة (فَعُل) بضم العين قد تفيد المدح ، وقد تفيد التعجب كما هو مقرر في كتب النحو(١).

والمرادبه في الآية الأمران المدح والتعجب والله أعلم.

٢٧ ـ قال سبحانه في سورة الفرقان: ﴿ وَهُو ٱلذِّي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٧] .

وَقَالَ فِي سُورَةَ النَّبَأَ: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمُعَاشًا﴾ [النبأ: ٩ - ١١] .

فذكر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا ، وهو البعث من الموت. وقال في النبأ أنه جعل النهار معاشًا.

ذلك أن كل تعبير موافق للسياق الذي ورد فيه ولمقامه.

فإنه في الفرقان تكرر ذكر النشور والتكذيب به وبالساعة ، فناسب أن يذكر أن النهار نشور .

فقد قال في آية سابقة: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣] .

وقال بعد: ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١] .

وقال بعد ذلك: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَ بِكَةُ أَقْ

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الرضي على الكافية ٢/ ٣٥٢ ، شرح ابن يعيش ٧/ ١٢٩ ، الهمع ٢/ ٨٧ ـ ١٠٥٨ .

نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكَبَّرُواْ فِي أَنفُسِ هِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢١] .

والذين لا يرجون لقاء الله إنما هم مكذبون بالبعث والنشور.

وقال بعد ذلك: ﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّذِيَّ أَمُطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكَمُ يَكُونُواْ يَكُرُوْنَهَا مَا ثُواْ لاَ يَرْجُونَ نَشُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٠] .

ثم إنه قال بعد الآية: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَاءَ طَهُوزًا ۞ لِنَّحْدِيَ بِهِ عَلْمَهُ مَّيْنًا وَنُمُقِيَهُ مِمَّاخَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾ [الفرفان: ٤٨ - ٤٩] .

فذكر إحياء الأرض بعد موتها.

فناسب ذكر النشور.

وأما آية النبأ فهي في سياق المعاش.

فقد قال بعد الآية: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ. حَبَّا وَبَاتَا۞وَجَنَّتٍ ٱلْفَاقَا﴾ [النبا: ١٤-١٦] .

والمعصرات: السحب. والماء الثجاج: المطر الشديد الانصباب.

والحب والنبات من أهم وسائل المعاش ، وكذلك الجنات الملتفة فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه.

٢٨ ـ قال تعالى في سورة الفرقان: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِن أَزَوْجِنَا وَذُرِّيكِنِنَا قُسُرَةً أَعْيُنِ وَٱجْعَكْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] .

قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب:

من ذلك أن الأزواج أسبق من الذرية ، فإن الذرية من الأزواج كما هر معلوم. قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: ٧٦].

ولأن الأزواج ألصق من الذرية بالشخص ، فهي تكون معه على جهة الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها في أمور الحياة. وقلا تكون بعيدة عنه. وإذا كانت الذرية من البنات فهن يذهبن مع أزواجهن

ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج في الجنة ولا يذكر الذرية معهم أحيانًا ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ اَدْخُلُواْ اَلْجَنَّةُ أَنْتُمُ وَاَزْوَجُكُو تُحَبَّرُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٠] ، وقوله: ﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى اَلْأَرَآبِكِ مُتَّكِوُنَ ﴾ يس: ١٦] .

ولأن الذرية قد تكون لها أزواج فيكونون مع أزواجهم.

وقد يكون للرجل زوج ولا تكون له ذرية.

فهي ألصق به على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب.

ولأنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم إلى الخير ، فقد يكون الأب منصرفًا عنهم في مشاغل الحياة ومفارقًا للبيت.

وفي الحديث: «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرّته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين.

والتقديم والتأخير قد يكون لأسباب عديدة ، فقد يقدم الأفضل ، وقد يقدم المفضول بحسب ما يقتضيه المقام (١١).

٢٩ ـ ذكر ربنا في سورة النمل قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ وأن
 سيدنا سليمان سأل ملأه من يأتيه بعرشها ؟ فذكر قول عفريت من الجن

<sup>(</sup>١) انظر التعبير القرآني ، باب التقديم والتأخير.

أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم من مقامه (٣٩ ـ ٤٠) ، وأن الذي عنده علم من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه ، وقد فعل ذلك.

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن ، وأن العلم يقدر ما لا يقدر عليه الجن.

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة ، وأن البشر قد يملك من الوسائل ما لا يستطيعه الجن.

٣٠ ـ ذكر ربنا في سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت: ﴿ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤] .

ومن الملاحظ أنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد في مواطن أخرى من القرآن ، وذلك كما ذكر عن سيدنا موسى أنه قال حين قتل القبطي: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرً لِي ﴾ [القصص: ١٦] .

وعن سيدنا آدم وزوجه حين عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: ﴿ رَبَّنَاظَاهَنَاۤ أَنفُسَنَاوَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَاوَتَرْحَمّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الإسلام ، وأن الإسلام يجبّ ما قبله ، فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة ، وهذا من الفقه.

٣١ ـ جاء في سورة العنكبوت: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَبَ إِلْفَحَقِ لَمَّا جَآءَهُ ۚ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَ

وقال في الزمر: ﴿ فَهَنْ أَظُلُمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّـدُقِ إِذْ جَآءَهُۥۚ ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثَّوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٣٢] .

فقال في آية العنكبوت: ﴿ لَمَّا جَاءَهُ ۚ ﴾ .

وقال في آية الزمر: ﴿ إِذْ جَآءَهُۥ ﴾ .

ومما ذكر في الفرق بين التعبيرين أن (إذ) هنا للمفاجأة ، أي كذَّ بالصدق فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت. جاء في (الكشاف): ﴿ إِذْ جَاءَهُ ﴾ فاجأه بالتكذيب لما سمع به من غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون (١٠).

أما (لما) فهي ليست بالضرورة تفيد المفاجأة ، بل قد يكون بين الأمرين وقت ومهلة ، تقول: (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم).

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَهَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُرُبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا لِلَيْتَا﴾ [مربم: ٤٩] فإن هبة إسحاق ويعقوب ليست عند الاعتزال مباشرة ، بل بعد ذلك بزمن.

وقال في سيدنا سليمان: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّمُ عَلَى مَوْتِهِ ۗ إِلَّا دَابَّهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيّنَتِ ٱلجِئُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِتُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾ [سبأ: ١٤] .

ولا شك أن هذا يدل على أن ذلك حصل بعد موته بمدة غير قليلة ، فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانًا.

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في آية الزمر: أنهم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم ، فقد قال سبحانه ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ﴾.

وأما في آية العنكبوت فإنهم لم يجمعوا بين الأمرين ، بل فعلوا أحدهما. وأيًّا ما فعلوه فهو ظلم ، فقال سبحانه ﴿ وَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذَبُ وَالْحَقِ لَمَّا جَآءُهُ ﴾ .

فجاء بالواو في آية الزمر ، وجاء بـ (أو) في آية العنكبوت. وأيًّا ما كان من الأمرين فإن صاحبه ظالم ولا أحد أظلم منه.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٣٢.

فإن جمعهما كان أظلم.

ولئلا يظن في آية الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم يجمعهما ذكر في السورة أن كلّاً منهما ظالم كافر.

فقد ذكر المكذبين بآيات الله وعذابه فقال: ﴿ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَـتِي فَكَذَّبْتَ جِهَا وَٱسۡـتَكۡبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٩] .

وقال: ﴿ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْدَهُمُ الْعَنْدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال في الذين كذبوا على الله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠] .

وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنْذِبُّ كَفَّارُّ﴾ [الزمر: ٣] .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في قوله ﴿كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءً هُمُ ﴾ مناسب لما جاء بعدها وهو قوله: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَدَقَ بِهِ ۚ أُولَآ يَكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣] .

فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على الله ، فذاك صدق على الله وهذا كذب عليه.

وقوله: ﴿ وَصَـٰ لَـُقَ بِهِ ۗ ﴾ مقابل لقوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلصِّـ لَـقِ إِذْ جَآءَهُۥ ﴾ . فذاك كذّب به وهذا صدّق به .

فهما متقابلان وكلاهما معطوف بالواو .

وجاء بـ (من) في قوله: ﴿ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ .

وبـ (الذي) في قوله: ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ .

ذلك أن (من) اسم موصول مشترك في المفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث.

و(الذي) اسم موصول مختص بالمفرد المذكر ، والاسم الموصول المختص أعرف من المشترك ، ولعل ذلك إشارة إلى أن الصنف الأول أكثر . فإن من كذب على الله كثير ، وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله على الله كثير ، وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله على الله كثير ، وأما الذي الله كثير ، وهو شخص واحد .

وإن آية العنكبوت مناسبة لما قبلها ، فقد سبقها الكاذب على الله في قوله سبحانه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي اللهُ في أَلْفُلُكِ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمّا بَخَمْهُمْ إِلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا يُخْرَدُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ مُثّم يُثُمّرُكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] .

فهذا نقض عهده وكذب.

وذكر المكذبين بالحق في قوله: ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَاۤ ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَنَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٦] .

فهؤلاء كفروا بما آتاهم الله ، أي: كذَّبوا بالحق لما جاءهم.

فهما صنفان: أحدهما راكب في الفلك.

والآخر الكافر بما آتاه الله.

فناسب ذكر (أو) لأنه ذكر حالتين. والله أعلم.

ومن ناحية أخرى أن قوله في العنكبوت: ﴿ أَوْ كَذَبَ بِٱلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُۥ ۗ ﴾ مناسب لما جاء قبلها: ﴿ أَفَيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٢٤/٢٤.

والذي كذّب بالصدق مقابل لمن صدّق به، ف(كذّب) مقابل (صدّق).

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل وجه.

٣٢ ـ قال سبحانه في سورة الأحزاب: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيِّىُ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شُهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّذِيرًا ۞ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْهَلًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥ ـ ٤٧] .

#### \* \* \*

نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة بـ (ياأيها النبي) لغير خاتم الرسل محمد.

وقد ورد فيه ﷺ ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْ حَسِّبُكَ اللَّهُ وَمَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال: ٦٤] ، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ جَهِدِ الْكُفُومِنِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَدُ وَلِلْسَ الْمُومِينِ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَدُ وَلِلْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [النوبة: ٧٧] ، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِي إِذَا جَآءَكَ اَلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [الممتحنة: ١٢] .

كما لم ترد مناداة بـ (ياأيها الرسول) لغيره على الله على الله المارة المارة المارة الله المارة الله المارة الله المارة الله المارة ا

وقد وردت في القرآن مناداته ﷺ بذلك في أكثر من موضع. وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَنَائَمُ الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ١٦٠]، وقوله: ﴿ ﴿ يَنَانَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ الَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ [المائدة: ٤١].

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غيره ﷺ. وقد ورد فبه ذلك في أكثر من موضع ، من ذلك قوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ أَرْسَلْنَاكَ شَنهِدًا وَمُبَشِّنًا وَنَـذِيرًا ﴾ [النتح: ٨] ، وقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَنْسَلَنَا ۚ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنْهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَنْسَلَنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنْهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَنْسَلَنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَنْهِدًا عَلَيْكُو كُمُ أَنْسَلَنَا وَلَيْكُمْ وَسُولًا شَنْهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَنْسَلَنَا

كما لم ترد كلمة (مبشر) في غيره ﷺ. وقد ورد فيه ذلك في أكثر من موضع، وذلك نحو قوله تعالى ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَلْنِرَا﴾ [الإسراء: ١٠٥، الفرقان: ٥٦] ، وقوله: ﴿ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّـرًا وَنَـذِيرًا﴾ [الفتح: ٨] .

أما كلمة (نذير) فقد وردت فيه وفي غيره من الرسل ، وذلك نحو قوله تعالى على لسان سيدنا نوح: ﴿ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّ لَكُزُ نَذِيرٌ مُّبِينُ﴾ [نوح: ٢] .

وقد ورد في عموم الرسل ذكر التبشير والإنذار وذلك نحو قوله تعالى ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٨، الكهف: ٥٦]، وقوله: ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ نَمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

كما لم ترد كلمة (بشير) إلا فيه ﷺ وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَكِ لَلْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: ١١٩]، وقوله: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَأَقَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سأ: ٢٨].

كما لم ترد (داعياً إلى الله) في غيره ﷺ. وكذلك (داعي الله) ، فقد قالت الجن لقومهم بعد ما سمعوا القرآن: ﴿ يَقَوْمَنَا آجِبُواْ دَاعِي اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ فَلَيْسَ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُحِرِّكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَا اللهِ فَاللهِ اللهِ مَن اللهُ مِن دُونِهِ الْوَلِيَا اللهُ وَلَيْبِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١ - يمع فَجزِ فِي اللهُ رَضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ الْولِيَا اللهُ وَلَيْبِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١].

كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غيره ﷺ. ونعود لنذكر شيئاً من الأمور البيانية في هذه الآيات:

ذكروا في قوله (شاهدًا) أنه يحتمل وجوهًا: «أحدها أنه شاهد على الخلق يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدًا ﴾ . . .

ثانيها: أنه شاهد أن لا إله إلا الله . . .

وثالثها: أنه شاهد في الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان

والصراط ، وشاهد في الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلاح والفساد» (1).

﴿ وَمُبَشِّـرًا وَنَـذِيرًا ﴾ أي يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافرين والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لأن من معانيه الشهادة بأن لا إله إلا الله كما ذكر وهي مقدمة على ما بعدها.

وقدم المبشّر على النذير ؛ لأن السياق في ذكر المؤمنين وخطابهم وتبشيرهم فقد قال قبل الآية : ﴿ يَآ أَهُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُواْ اللّهَ ذِكْرا اللّهَ وَكُلَّا اللّهَ وَكُلُوا اللّهَ ذِكْرا اللّهَ وَسَيّحُوهُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ هَمَ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلْتَهِكُمْ يَوْمَ يُلْقَوْنَهُ سَلَمٌ أَوَاعَدُ لَهُمْ أَجُرا اللّهُ وَاللّهُ وَكُلُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعَدُ لَمُمْ أَجُرا كَيْهَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعَدُ لَهُمْ أَجُرا كَيْهَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعَدُ لَلْهُمْ أَجُرا كَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ثم قال بعدها: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَلْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا . . . ﴾ [الأحزاب: ٤٥] .

ثم قال بعدها: ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٧] .

فناسب تقديم التبشير على الإنذار.

والتقديم والتأخير إنما يكون بحسب المقام ، فقد يقدم النذير إذا اقتضى المقام ذلك ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ قُل لَاۤ أَمَٰلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَاوَلَا ضَرَّا إِلَا مَاشَاءَ أَلَهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَّ إِنْ أَنَّا إِلَّا مَاشَاءَ أَلَهُ وَكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاَسْتَكُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَّ أَنِهُ أَنْ اللَّهُ اللَّ

فقدم النذير لتقدم ذكر الكافرين وإنذارهم ، وذلك في قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّهُواْ بِعَايَلِنِنَا سَنَسْتَدَرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذْيِكُ

ا تفسير الرازي ٩/ ١٧٣.

مَنِينَ ﴿ إِنَّهُ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ مَا يِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِينُ ﴿ اَوَلَمْ يَنُظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ فَدِ اقْذَرَبُ أَجَلُهُمُّ فِيَأْيَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢ ـ ١٨٥] .

ويستمر الكلام على هؤلاء الضالين ، فناسب تقديم الإنذار على التبشير فقال: ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، فذكر أنه بشير للمؤمنين لا لهؤلاء الضالين المكذبين.

جاء في (تفسير الرازي): "وقوله: ﴿ مُبَيِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ فيه ترتيب حسن من حيث إن النبي عليه السلام أرسل شاهدًا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم: (لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: أدّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبّكَ ﴾ (١)

## ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِاإِذْ نِهِ عَ ﴾:

قال: (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص - ولله المثل الأعلى - لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه. فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى الملك أو إلى الأمير أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بإذن المدعو إليه. فلما كان الرسول داعيًا إلى الله لم يكن ذلك إلا بإذنه سبحانه (٢).

قد تقول: ولكن قال سبحانه في موضع آخر: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيّ أَدْعُوٓاً إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيلِيّ أَنْ عُوّاً إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَنِيّ وَسُبْحَنَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيّ وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

والجواب أنه لما قال له ربه: ﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي . . . ﴾ فهذا يعني أنه

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ٩/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الرازي ٩/١٧٣.

سبحانه أمره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة ، وهو أمر ملزم له ولمن تبعه بالدعوة إليه سبحانه على بصيرة.

وقد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفتح: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدَدِيرًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدَدِيرًا ﴿ وَلَهُ يَكُوهُ مُكْرَةً وَمُكَرِدُهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِيرًا فَي اللهِ عَلَى اللهِ كما قال في الأحزاب فما الفرق ؟

والجواب: أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق القتال والبيعة على ذلك ، فقد قال سبحانه: ﴿ وَتُعَرَرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ . ومن معاني التعزير النصر بالسيف ، جاء في (لسان العرب): «العزر: النصر بالسيف ، وعزره عزرًا وعزّره: أعانه وقوّاه ونصره ، قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَرَرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ وَعَرْرَتُمُوهُمْ ﴾ . جاء في التفسير (أي لتنصروه بالسيف) ، ومن نصر النبي على فقد نصر الله عز وجل . وعزرتموهم: عظمتموهم . وقيل نصرتموهم (١) .

وقال بعدها: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَنَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١١].

ويستمر الكلام في هذا السياق إلى آخر السورة ، بل إن السورة كلها إنما هي في سياق القتال.

وأما آية الأحزاب فهي سياق التبليغ ، فقد قال قبل الآية : ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٩] .

<sup>(</sup>١) لسان العرب (عزر).

# ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ .

قال عنه إنه سراج ولم يقل شمس ؛ ذلك أن السراج أعم ، فقد سمى الشمس سراجًا ، فقد قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمَسِ الشمس سراجًا ﴾ [نوح: ١٦] . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب . والشمس لا يقتبس منها والسراج يقتبس منه ، والشمس لا تنقل والسراج ينقل إلى حيث نريد ، والشمس لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل مكان ، والشمس لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سُرُج كثيرة وغير ذلك .

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد:

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة ، فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب» (١).

وليس صحيحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج ، فإن السراج أعم وإن الشمس سراج كما ذكر سبحانه ، فكان جعله على سراجًا أولى من جعله شمسًا لأكثر من سبب كما ذكر. والله أعلم.

٣٣ ـ قال سبحانه في سورة سبأ: ﴿ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرّاً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ۗ ٱلشَّكُورُ ﴾ [سنا: ١٣] .

دلت الآية على أن الشكر لا يكون باللسان وحده ، وإنما يكون بالعمل فقال لهم تعالى: اعملوا الشكر.

فمن لم يعمل ما يجب عليه من الشكر فليس بشاكر ولو قال بلسانه آلاف المرات (أشكر الله) ، وشكر الله يكون بفعل ما يجب عليه من الطاعات.

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ٩/ ١٧٤.

فمن كان له مال فشكره أن يؤدي حقه.

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه ، فمن كتمه فليس بشاكر ولو قال آلاف المرات: أشكر الله تعالى على هذه النعمة.

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان.

فالشكر بهذا المعنى مفعول به ، ويصح أن يكون مفعولًا له أو مفعولًا مطلقًا ، وكل ذلك مطلوب ، فطلب منهم عمل الشكر ، والعمل لأجل الشكر ، وأن يشكروه شكرًا، أو على تأويل الحال، أي: اعملوا شاكرين.

جاء في (روح المعاني): ﴿ أَعْمَلُوٓا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُوّا ﴾ «شكرًا نصب على أنه مفعول له ، وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء والخوف ، أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا ؛ لأن الشكر نوع من العمل ، أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل ، أي: اعملوا شاكرين. لأن الشكر يعم القلب والجوارح ، أو على أنه مفعول به لاعملوا ، فالكلام كقولك (عملت الطاعة ﴾» (١).

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل.

٣٤ ـ قال تعالى في سورة يس: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْمُؤْمَ فِي شُغُلِ فَيُكُونَ ﴾ [يس: ٥٥] .

وقوله: ﴿ فِي شُغُلِ ﴾ إشارة إلى أن الإنسان قد يملّ من الفراغ ، فذكر سبحانه أنهم في شغل.

ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: ﴿ فَكِكِهُونَ ﴾ أي ملتذون به مستمتعون.

وانظر هذه الآية في تفسيرنا لسورة يس(٢).

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢١/ ١٢٠.

 <sup>(</sup>۲) على طريق التفسير البياني ج٢/ ٢٠٠ \_ ٢٠٢.

٣٥ ـ قال تعالى في سورة الزمر : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَاِيَّهُمْ مَّيِتُونَ ۞ ثُمَّ اِيِّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلَصِمُونَ ﴾ [الزمر : ٣٠ ـ ٣١] .

قال: ﴿ عِندَ رَبِكُمْ ﴾ ولم يقل: (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي ينبغي أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة بأحد المتخاصمين دون الآخر ، والمخاطب في الآية \_ وهو الرسول \_ أحد المتخاصمين ، فقال سبحانه: ﴿ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ فأضاف الرب إلى ضمير المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم.

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يضف الرب إلى ضمير المخاطب إذا كان المخاطب مشتركًا مع غيره في الفصل والقضاء أو الاختلاف بأن يكون واحدًا منهم ، وإنما يضيفه إلى ضمير المخاطبين أو يأتي بلفظ الجلالة (الله) ؛ وذلك لأن لفظ الجلالة لا يخص واحدًا دون آخر. وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَى رَبِيْكُمْ مَرْجِعُكُمْ قَيُنْيَثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] ، وقوله: ﴿ اللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ مَيْنَكُمْ فَيهِ فِيمَا لَكُنتُمْ فِيهِ كُنتَلِفُونَ ﴾ [الحج: ٦٩] ، وذلك لأن المخاطب مشترك معهم في الاختلاف.

وقد يأتي بالإضافة إلى ضمير المخاطب إذا لم يكن المخاطب أحد المتخاصمين أو المختلفين وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يُومَ المتخاصمين أو المختلفين وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [يونس: ٩٣] ، وقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ عِمْكُمِهِ وَهُو الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ﴾ [النمل: ٧٨] ، وقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بِيَنَهُمْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [السجدة: ٢٥] ، وقوله: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُحَمُّرُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النحل: ١٢٤] فقال ربنك لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النحل: ١٢٤] فقال فيها (ربك) لأن المخاطب غير مشترك معهم في الاختلاف ، فإنه قال فيها (بينكم) لا (بينكم).

أو قد يأتي باسم الجلالة كما ذكرت وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ إِرَكِ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ﴾ [الحج: ١٧] .

وهذا من لطائف التعبير في القضاء والحكم والفصل.

٣٦ ـ قال تعالى في سورة الشورى: ﴿ وَاَلَّذِينَ يَجَلِّنِهُونَ كَبُتَيِرَ ٱلإِنْمِ وَالَّذِينَ يَجَلِّنِهُونَ كَبُتَيِرَ ٱلإِنْمِ وَالْفَوَدِ صَلَى وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧] .

وقال في سورة النجم: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِنُونَ كَبَتَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٢] .

فاستثنى اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية الشورى.

ذلك أنه قال في آية النجم: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ فشملت سعة مغفرته اللمم وهي صغائر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وهذا من رحمته سبحانه بعباده.

ثم من ناحية أخرى أنه قال سبحانه قبل آية النجم: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَانِ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَانِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسُنَى ﴾ [النجم: ٣١].

فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا ، وهذا يعم الإساءة بالعمل صغيرها وكبيرها ، فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الإثم والفواحش ، والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر(١).

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية الشوري.

جاء في (روح المعاني): ﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ حيث يغفر الصغائر

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٧/ ٦٦.

باجتناب الكبائر ، فالجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة الربانية» (١).

٣٧ ـ قال تعالى في سورة الدخان: ﴿ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ﴾ [الدخان: ١٧] .

وقوله: ﴿ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ يعني به سيدنا موسى عليه السلام.

ولم يقل (رسول مبين) في سيدنا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه كانت في لسانه عقدة دعا ربه أن يحلّها فقال: ﴿ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِيْ ﷺ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾ [طه: ٢٧ ـ ٢٨] ، وقال: ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَدُرُونَ ﴾ [الشعراء: ١٣] .

وقال فرعون عن سيدنا موسى: ﴿ أَمْ أَنَاْ خَيْرٌ مِنْ هَلَاَ ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾ [الزخرف: ٥٢] .

في حين وصف سيدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ وَمُوا إِلَىٰ مَوْدَ ٢٥] . وَوَلِمَة إِنِّى لَكُمُّ نَذِيرٌ مُبِينً ﴾ [هود: ٢٥] .

وقال فيه أيضًا: ﴿ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينًا ﴾ [نوح: ٢] .

ووصف سيدنا محمدًا بالإبانة في مواطن عدة من القرآن الكريم فقال: ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ ﴿ أَنَّ لَهُمُ الذِّكُرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولُ مُبِينٌ ﴾ [الدخان: ١٣] ، وقال: ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَهُمُ مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ هُ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الحجر: ٨٩]. [الداريات: ٥٠ ـ ٥١] ، وقال: ﴿ وَقُلْ إِذِتِ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴾ [الحجر: ٨٩].

وغير ذلك.

وسبحان الله رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۷/ ٦٣.

٣٨ ـ قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام: ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيلًا إِنَّكُم مُتَنَّعُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيلًا إِنَّكُم مُنتَّعُونَ ﴿ الدخان: ٢٣ ـ ٢٤] .

وفيه دلالة على ضرورة الأخذ بالأسباب حتى لو كان عنده علم بعاقبة الأمر ولو أخبره رب العزة بذلك.

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع ذلك طلب منه الإسراء ليلاً ، وهو وقت الظلمة والتخفي ، وذلك للأخذ بالأسباب حين يطلب الشخص النجاة من عدوه، وإلا فما الفرق بين سيره نهارًا وإسرائه ليلاً إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟

وفيه تعليم لعباده سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال.

وشبيه بهذا ما فعله سيدنا محمد حين هاجر من مكة إلى المدينة ، فقد أخذ بكل أسباب الحيطة والتخفي .

وينبغي أن لا يقول الشخص: إذا كان الأمر مقدرًا لي فإن المقدور حاصل ولو أخذت بكل الأسباب ، بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولو علم النتيجة ، بل ولو أخبره ربه بها. ولذلك أمر ربنا بالحذر فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا لَذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَانَفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧١] .

كما أمر ربنا عباده المؤمنين عند القتال بالأخذ بالحذر حتى أن صلاة الخوف تختلف عن الصلاة في الأمن. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكُوّةَ فَلْنَقُمْ طَآيِفَةٌ مِّنَهُم مَعَكُ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَهُمٌ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَصُلُواْ مَعَكُ فَلْيَاخُذُواْ مِنْ وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِ فَلَيْ أُخْرَكُ لَمْ يُصَكُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَهُمْ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَلْيَأَخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَلَيْ يَعْفَوُا مَعِكَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرِ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَلَى لِمُعْمَ أَنْ تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَلَى لِلْكَمْ أَنَا اللهَ اعْدَالُهُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ اعَلَى لِلْكَنْ وَعُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ اعْدَالهُمْ وَلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى وَلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْلُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْولْوَا عِلْمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْمُولِي الْعُلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُولَا عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعُلَى الْعَلَى اللّهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُولِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فقد أمر ربنا في الآية بالأخذ بالحذر مرتين فقال: ﴿ وَلَيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ﴾ ثم قال: ﴿ وَلَيَأْخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾

وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الاتكال على القدر ، فإن المقدور لا يعلمه إلا الله .

وقريب من ذلك ما ذكره ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس فقال: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٦٩] ، وجعل ذلك من نعمه سبحانه ، وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي والأخذ بأسباب الشفاء.

وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب.

٣٩ ـ قال سبحانه في سورة التحريم: ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتَ وَرَبَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَيْنِينَ﴾ [التحريم: ١٢] .

فقال سبحانه: ﴿ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ ولم يقل (وكانت من القانتات) ، وذلك للزيادة في تكريمها ، فإن القنوت في الذكور أتم وأعلى مما في الإناث ، فإن فيهم الأنبياء والرسل ، بخلاف الإناث. قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيَ ﴾ [يوسف: ١٠٩] .

وقال: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِىٓ اِلَّتِهِمُ فَشَئُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ اِن كُنتُمْ لَاتَقَالَمُونَا﴾ [النحل: ٤٣] .

فذكر أنها من القانتين زيادة في تكريمها. جاء في (تفسير أبي فذكر أنها من القانتين زيادة في عداد المواظبين على الطاعة ، السعود): «﴿ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنْئِينَ ﴾ أي من عداد المواظبين على الطاعة ، والتذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى



عُدّت من جملتهم» (١). «فهو أبلغ من قولنا (وكانت من القانتات) أو قانتة» (٢).

• ٤ - قال سبحانه في سورة المعارج: ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِهِ إِنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِعَاتُمُ يَوْمِينِهِ إِنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِعَاتُمُ يَنْجِمِهِ [المعارج: ١١ - ١٤] .

فلم يذكر الوالدين وذلك لعظيم منزلتهما عند الله ، فإنه لا يجرؤ أن يذكر الافتداء بهما ، فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه ، فإن الذي يفتدي إنما يفتدي بما يرضي صاحب الأمر لا بما يغضبه. وقد أمر الله بالإحسان إلى الوالدين وإكرامهما كما قال سبحانه ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ (٢) في أكثر من موضع.

وقال: ﴿ وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَاً ﴾ [العنكبوت: ٨] .

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربه: (أهذا ما أمرتك به؟)

(أتغضبني وأنت بين يديّ ، أتعصيني وتخالف أمري في مواجهتي يا مجرم؟!)

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف.

وفي هذا دلالة عظيمة على منزلة الوالدين عند الله.

قد تقول: ولكنه ذكرهما في عبس فقال: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِهِ. وَأَبِيهِ ۞ وَصَنِجِنَهِ وَبَنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤\_٣٦] .

فما الفرق؟

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٦/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲۸/ ۱٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البقرة ٨٣ ، النساء ٣٦ ، الأنعام ١٥١ ، الإسراء ٢٣.

ومن الواضح أن الفرق بينهما ظاهر بيّن ، فما في سورة المعارج في سياق الافتداء بهما لينجو من النار .

وأما ما في عبس ففي سياق الفرار ليخلو المرء إلى نفسه ، فإن لكل امرى في ذلك شأنًا يغنيه. وليس في هذا معصية ولا إهانة لهما ، فإن الإنسان قد يمر في مواقف يريد أن يخلو بنفسه ولا شيء في هذا.

فاختلف الأمران.

ونكتفي بهذا القدر ههنا.



### الالتفات



هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر كالانتقال من التكلم إلى الخطاب أو إلى الغيبة ، أو من الغيبة إلى التكلم أو إلى الغيبة ، أو من الغيبة إلى التكلم أو إلى الخطاب.

قالوا: وذلك تطرية للسامع وتجديدًا لنشاطه وصيانة له من الملال.

وله أغراض أخرى كالتعظيم والتوبيخ وقصد العموم والمبالغة وغير ذلك من الأغراض<sup>(۱)</sup>.

جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَعْبَدُ إِلَى الْعَيْبَةَ إِلَى الْعَيْبَةَ إِلَى الْعَيْبَةِ إِلَى الْعَيْبَةِ إِلَى الْعَيْبَةِ إِلَى الْعَيْبَةِ إِلَى الْتَكْلَم كَقُولُه: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُدُ فِ ٱلْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٢] ، وقوله تعالى ﴿ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّ

وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات:

تطاول ليلك بالإثما ونام الخليّ ولم ترقه وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرما وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود

<sup>(</sup>١) انظر البرهان للزركشي ٣/ ٣١٤ وما بعدها.

وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه ، ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد.

وقد تختص مواقعه بفوائد» (١).

ومن أمثلة ذلك أن يُتوسط عند أمير المؤمنين ليعفو عن معتدين فيقول لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني نفسه ، ولا يقول: أنا لا أرضى بالعدوان ، وإنما ذكر صفته النافذة.

أو كأن يُعتدَى على جندي فيقول قائد الجيش: قائد الجيش لا يرضى بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد جنودى وإنما يذكر صفته المقتدرة.

وهو قد يستعمل عندنا في العامية ، وذلك كأن يقول شخص لأخيه وقد فعل فعلاً يراه كبيرًا: (انظر كيف فعل أخوك) يعني نفسه ، أو يسأله أخوه عمن فعل هذا الفعل فيقول له: (هذا ما فعله أخوك) أو (هذا ما فعله أبو الوليد) يعني نفسه .

والالتفات في القرآن كثير ، فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو الى الغيبة ، أو من الغيبة ، أو من الغيبة إلى آخر ، بحسب الغرض الذي يراد منه .

### ومن ذلك:

ا - قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ قُ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ
 مَنهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْدَيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ
 بُرُوج ٱلْقُدُسُّ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٤٩ \_ ٥٠ وانظر الإيضاح للخطيب القزويني ٧٢ \_ ٧٣.

فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولاً: (فضلنا) ، ثم قال: ﴿ مَن كُلَّمَ اللَّهُ ﴾ إشارة إلى عظم هذا التفضيل ، وليس كتفضيل بعضهم على بعض. وعطف على ذلك بقوله: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَنتً ﴾ بعود الضمير على الله بالإفراد. ورفع الدرجات ليس كمجرد التفضيل ، فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة.

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «وفي إيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكليم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من التفاوت» (١).

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنّا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوج وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِوْءَ ﴾ [النساء: ١٦٣] إلى قوله: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْمُنْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ قَصَصْمُهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

فالتفت من ضمير التعظيم للمتكلم إلى اسمه الجليل على طريق الالتفات ولم يقل (وكلمنا) كما قال في (أوحينا) و (قصصناهم) للإشارة إلى ما بين التكليم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من التفاوت. ويدل على ذلك المجيء بالمصدر المؤكد في قوله (تكليمًا).

٢ ـ قال تعالى في آل عمران: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِبَهُ إِنَّكَ جَامِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِبَهُ إِنَّكَ جَامِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِبَهُ إِنَّاكَ جَامِمُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّكَ فِبَهُ

فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقال أولاً: ﴿ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ ﴾ ، ثم قال: ﴿ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ ﴾ ، ثم قال: ﴿ إِنَكَ اللهُ لَيُخْلِفُ ٱلْمِيعَاد ﴾ ، مع أنه قال في الآية قبلها: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) روح المعاني ج٣ ص٢.

أَنتَ اَلْوَهَابُ﴾ [آل عمران: ٨] فلم يلتفت ، فقال: ﴿ لَا تُرْغُ﴾ بالخطاب ﴿ وَهَبْ لَنَا... إِنَّكَ أَنتَ اَلْوَهَابُ﴾ ذلك ـ والله أعلم ـ أن قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ اَلْوَهَابُ﴾ من الدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذكروا صفته.

وأما قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ فهو أمر عام لا يخصهم ، وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم ، فهو جامع الناس مؤمنهم وكافرهم .

وأما الآية الأخرى فهو طلب خاص بهم دعوه لأنفسهم ، فاستمر الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليهم .

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه في آخر السورة: ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَنَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا تَخْزِنَايَوْمَ ٱلْقِيَّكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱللِّيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩٤] وهو من دعاء أولي الألباب لأنفسهم.

فكان الدعاء بالخطاب في قوله: ﴿ وَلَا تُحْذِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ فلم يلتفت ، وإنما هو دعاء باسم الرب المضاف إليهم لأنه خاص بهم. في حين قال في الآية التاسعة: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ إِنَّكَ اللّهَ لا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ولم يذكروا دعاء لهم ، فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه .

ويحتمل أن قوله سبحانه ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ إنما هو قوله سبحانه وليس قولهم .

جاء في (البرهان) للزركشي: «فإن قلت: قد قال في آخر السورة: ﴿ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَكَةَ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ فلم عدل عن الخطاب هنا؟

قلت: إنما جاء الالتفات في صدر السورة لأن المقام يقتضيه. فإن الإلهية تقتضي الخير والشر لتنصف المظلومين من الظالمين ، فكان العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى .

وأما قوله تعالى في آخر السورة: ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ﴾ فذلك المقام مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته ، فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر » (١).

وجاء في (البحر المحيط): ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَ ﴾ ظاهر العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستئناف وأنه من كلام الراسخين الداعين. . .

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب الالتفات ، إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم من التفخيم والتعظيم والهيبة ، وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي بالوعد ، وتضمن هذا الكلام الإيمان بالبعث والمجازاة والإيفاء بما وعد تعالى» (٢).

وجاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ إِنَ اللهَ لَا يُخَلِفُ اللهِ عَادَ ﴾... وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشئ من ذكر اليوم المهيب الهائل ، بخلاف ما في آخر السورة الكريمة ، فإنه مقام طلب الإنعام. . . وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية للإخلاف.

وقد جُوّز أن تكون الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول الراسخين»  $(^{(n)})$ .

٣ ـ قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنْفُكُمْ

<sup>(</sup>١) البرهان ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ١/٤٤٢.

جَاآمُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] .

فالتفت من المخاطب إلى الغائب ، فقد قال أولاً: (جاؤوك) بالخطاب ، ثم قال ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ ولم يقل (واستغفرت لهم) ، وذلك لتعظيم منزلة الرسول وأن استغفاره ليس كاستغفار غيره فجاء بصفة الرسول للتعظيم . جاء في (الكشاف): «ولم يقل (واستغفرت لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشأن رسول الله على أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان» (١).

ولذا \_ والله أعلم \_ قال في موطن آخر: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ اَسَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ شَتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِر اللّهُ لَمُمْ ﴾ [المنافقون: ٦] بضمير الخطاب ، ولم يقل (سواء عليهم أستغفر لهم الرسول أم لم يستغفر لهم) تعظيمًا لصفة الرسول من أن يُرد استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: ﴿ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ ولما أراد نفي المغفرة لهم جاء بضمير الخطاب ولم يأت بصفة الرسول.

وقد تقول: وما الفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال في الأولى: ﴿ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ﴾ ﴿ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ وقال في الآية الأخرى: ﴿ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ﴾ مع أن المستغفر واحد؟

والحقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر ، ذلك أنه ذكر في الآية الأولى أنهم جاؤا نادمين يطلبون مغفرة الله ، فقد قال: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُواً اللهُ ، فقد قال: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُواً اللهُ ﴾ ، وأما الآية الأخرى فذكر فيها أنهم: ﴿ يَصُدُونَ وَهُم مُّسْتَكْمِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٥] .

<sup>(</sup>١) الكشاف١/ ٤٠٥ وانظر البرهان للزركشي ٣/ ٣٢٨ ، البحر المحيط ٣/ ٢٨٣.

فالفرق ظاهر ، فجعل كل تعبير في مكانه المناسب. وهو من لطيف التعبير.

٤ ـ قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَا أَءُ فَالْخَرَجُنَا مِينَا مُتَرَاكِ بَا اللَّهِ مَا أَعُرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا أَعُرْجُ مِنْهُ حَبَّا أُمْتَرَاكِ بَا ﴿ [الأنعام: ٩٩] .

فالتفت من الكلام على الغيبة إلى المتكلم بضمير العظمة. فقد قال أولاً: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي آنزِلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً ﴾ ثم التفت إلى المتكلم قائلاً عن نفسه سبحانه: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَاتُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا نفسه سبحانه: ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَا لَكُلام هو الله الذي فعل ذلك وليس مُترَاكِبًا ﴾ ليدل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس ذلك إخبارًا من جهة أخرى ، ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام الله ، فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه.

وهذا ما يفيده عموم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم عن نفسه سبحانه.

فهو يدل على أن الكلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه يدل بهذا الالتفات على عظيم النعمة بإنزال الماء.

جاء في (روح المعاني): «والالتفات إلى التكلم إظهارًا لكمال العنابة بشأن ما أنزل الماء لأجله» (١).

ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّ<sup>تِ</sup> فَأَخْيَنْنَا يِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩] .

٥ ـ جاء في سورة الأعراف: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يُحْي. وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا إِلَنَّهِ

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٧/ ٢٣٨.

وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] .

فالتفت من المتكلم إلى الغائب فقد قال أولاً: ﴿ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ مَجْيِعًا ﴾ ثم قال: ﴿ فَغَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ولم يقل (فآمنوا بالله وبي) وذلك لأكثر من غرض، فقد قال قبل الآية: ﴿ الّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولُ النِّي َ الْأَيْمَ الذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولُ النِّي الْأَيْمَ الذِي يَجِدُونَ مُ مَكُنُواً عِندَهُمْ فِي التّورَدنةِ وَٱلْإِنجِيلِ . . . فَالَذِينَ عَامَنُواْ بِهِ عَكَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِي آنْزِلَ مَعَهُمْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِي آنْزِلَ مَعَهُمْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .

فذكر الصفات التي سبق ذكرها في الآية السابقة ليدل على أنه هو المقصود والمبشر به. ثم عدل عن ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فآمنوا به لكونه رسول الله.

ثم من ناحية أخرى عدل عن ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي تدعو إلى الإيمان به. ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمير ، فإن الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي).

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال: ﴿ فَا مِنُوا إِللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ولم يقل (وبرسوله) ليدل على أن مرتبة الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله، ولم يجعلهما بمرتبة واحدة، فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آكد من قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) أكد من قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد، فدل التعبير القرآني على أن مرتبة الإيمان بالله فحذف الباء، ولذا لا نجد في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) أو (تؤمنون بالله وبرسوله) في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك نحو فوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُم اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّذِينَ ءَامَنُوا إِللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النَّاور: ١٣٦]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى النور: ١٣٦]، وقوله:

﴿ ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ [المجادلة: ٤] ، وقوله: ﴿ نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الصف: ١١] ، وقوله: ﴿ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] ، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النساء: ١٥] .

قد تقول: ولكنه ورد: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمُ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ﴾ [التوبة: ٥٤] .

فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالإيمان وليس بالكفر، والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر وأشد، فقد يكون ثمة من يؤمن بالله ويكفر بالرسول. ولكن لن يكون إيمان بالرسول وكفر بالله؛ لأن الرسول إنما هو رسول الله.

وقد ورد التعبيران بالكفر بالله والرسول بذكر الباء وعدمه مع الرسول ، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمُ كَ فَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِـ وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسَيقِينَ ﴾ [التوبة: ٨٠] ، وقال ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِـ وَمَاثُواْ وَهُمُ فَنْسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤] .

ومن المعلوم أن القول: (كفر بالله وبالرسول) آكد من القول: (كفر بالله والرسول) ؛ وذلك لأن الذكر يفيد التوكيد.

ومن الواضح أن الآية الرابعة والخمسين من التوبة آكد في الكفر من الآيتين الأخريين. فقد قال تعالى: ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُرَّهَا لَن يُنقَبَّلُ مِنكُمُّ الآيتين الأخريين. فقد قال تعالى: ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُرِّهَا لَن يُنقَبَّلُ مِنكُمُّ إِلَّا أَنْهُدُ إِلَّا مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا صَعْمُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْنُونَ الصَّكُوةَ إِلّا وَهُمْ كُنرِهُونَ ﴾ [النوبة: ٥٣ ـ ٥٤] فذكر الباء مع الرسول.

في حين قال في الآية الثمانين: ﴿ ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا نَسْتَغُفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا نَسْتَغُفِرُ لَهُمْ إِن نَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً. وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُسِمِقِينَ﴾ [التوبة: ٨٠] فذكر الكفر بالله ورسوله. فقد زاد في أوصافهم في الآية الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ، فاقتضى ذلك الزيادة في وصفهم بالكفر.

ونحو ذلك ما ورد في الآية الرابعة والثمانين ، فقد قال فيها: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَكِينَةً إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَكِينَةُونَ﴾ [التوبة: ٨٤] .

فقد ذكر أنهم كفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون.

وذكر ذلك وزيادة في سياق الآية الرابعة والخمسين ، فقد وصفهم بالفسق ﴿ إِنَّكُمُّ كُنْتُمُ قُومًافَسِقِينَ ﴾ ، وذكر أنهم كفروا بالله وبرسوله ، وزاد في أوصافهم فقال : ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاؤَةَ إِلَّا وَهُمَّ كُنْرِهُونَ ﴾ [التوبة: ٤٥] فاقتضى ذلك التوكيد في الآية الرابعة والخمسين .

وهذا من دقائق التعبير .

جاء في (الكشاف) في آية الالتفات ، أعني قوله سبحانه: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا . . . فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَبِي) بعد قوله: ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ ؟ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ ؟

قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه ، ولما في طريقة الالتفات من مزايا البلاغة ، وليعلم أن الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائنًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفة وتفاديًا من العصبية لنفسه» (١).

<sup>(</sup>١) الكشاف ١/ ٥٨٢.

وجاء في (البحر المحيط): «لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان بالله ، وعدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في ذلك من البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ النَّبِيَ اللهُ عَلَى المُأْمُور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة» (١).

وجاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في هذه الآية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات» (٢).

وجاء في (البرهان) للزركشي: ﴿ وقوله: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَتَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ولم يقل (بي) وله فائدتان:

أحدهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها.

والثاني: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة من النبوة والأمية التي هي أكبر دليل على صدقه وأنه لا يستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص» (٢٠).

٦ ـ قال تعالى في سورة يونس: ﴿ وَإِذَاۤ أَذَفَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرّاً مَسَنَّهُمُ إِذَا لَهُم مَكُرٌ فِي عَالِيناً قُلِ ٱللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرًا إِنّ رُسُلُنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ﴾ [بونس: ٢١] .

فقال: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً ﴾ ثم التفت إلى ضمير العظمة فقال: ﴿ إِنَّ رَسُلُنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ﴾ ولو لم يلتفت لقال: (قل الله أسرع مكرًا إن رسله يكتبون ما تمكرون) لكنه أراد أن ينتهي تبليغ الرسول بقوله: ﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ﴾ ثم التفت فأخبر عن نفسه سبحانه.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۹/ ۸۳.

<sup>(</sup>٣) البرهان٣/٣١٧.

ولو لم يلتفت لاحتمل الكلام أكثر من معنى ، من ذلك:

أن يكون القول (إن رسله يكتبون ما تمكرون) من جملة ما أمر الرسول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن رسله يكتبون ما تمكرون).

والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) ، وأما القول: (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة.

وأما قوله: ﴿ إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ فإنما هو كلام الله عن نفسه حصرًا.

وهذا التهديد أشد ، فإن تهديد المتكلم للمخاطب أشد من تهديد الغائب.

قد تقول: لقد قال في هذه الآية: ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ ﴾ ، وقال في آيةً أخرى: ﴿ وَإِنَّاۤ إِذَاۤ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُنَّ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَكَنَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٤٨] فأكد فاعل الإذاقة بـ (إن) فقال: (وإنّا) ولم يؤكده في آية يونس فلماذا؟

والجواب: أن ذلك لأكثر من سبب.

فإنه ذكر في آية الشورى أن الرحمة منه فقال: (منا رحمة) للتخصيص ، أي أن الرحمة منه خاصة وليست من غيره. فناسب ذلك التوكيد في آية الشورى فقال: ﴿ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقُناً ﴾ .

هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أن الكلام في آية يونس على الناس فقد قال قبل الَّاية: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أَمُّنَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ . . . ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أَمُّنَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ . . . ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاشُ إِلَّا أَمُّنَةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ . . . ﴿ أَنزِلَ عَلَيْتِهِ ءَايِكُ مِن زَيِّهِ عَهِ ﴿ [يونس: ١٩ - ٢٠] .

وقال بعد الآية: ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُرُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِّ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم مِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا . . . ﴾ [يونس: ٢٢] ويستمر الكلام على الناس.

في حين أن الكلام في آية الشورى على الله فقد قال قبل الآية: ﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَیِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ ۖ لَا مَرَدَ لَهُ مِن اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٧] .

وقال بعدها: ﴿ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَأَةً ﴾ [الشورى: ٤] .

فناسب أن يؤكد بـ (إن) الداخلة على ضمير التعظيم (نا) ، وناسب أن يذكر الرحمة منه خاصة ، فإن له ملك السماوات والأرض.

ومن لطيف التناسب أن كل آية تناسب مبتدأ السورة التي هي فيها ، فقد بدأ سورة التي الله فقد بدأ سورة يونس في الكلام على الناس فقال: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَوْدِ النَّاسَ وَكَبِيِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِيْمُ قَالَ ٱللَّاكِرُ وَنَ إِنَ هَنَا لَكَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِيمُ قَالَ ٱللَّاكِرُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومبتدأ سورة الشورى في الكلام على الله فقد قال: ﴿ كَنَالِكَ يُوحِىٓ إِلَىٰكَ وَاللَّهُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلْعَلَىٰ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الآية وتوكيده أي (وإنّا. . . ) ثم إن كل تعبير مناسب لخاتمة السورة التي هو فيها.

فخاتمة سورة يونس في الكلام على الناس فقال: ﴿ قُلِّ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ فَهُ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمُّ فَمَنِ ٱهْـتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةٍ ـ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ﴾ [يونس: ١٠٨] .

وخاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَبُنَاۤ إِلَيْكَ

رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْدِى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ ثُورًا ثَهْدِى بِدِء مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ الشَّى صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ٱلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٢ -٥٣] .

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

٧ ـ جاء في سورة يونس: ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُرُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِّ حَتَى إِذَا كُنتُمُ فِ الْفَاكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا رِيحٌ عاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أَحِيطَ بِهِم يَرِيح طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَ تُهَا رِيحٌ عاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أَحِيطَ بِهِم مِ دَعُواْ اللَّه عُولِينَ لَهُ الدِّينَ لَمِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لِنَكُونَ فَى اللَّرِينَ لَمِنْ أَنْجَلَمُ أَلْحَقِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرِينَ الْحَقِيلُ الْحَقِيلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِيلُ . . . ﴾ [يونس: ٢٢

فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقد قال أولاً: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ، ثم قال: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ ، ذلك أنه خاطبهم أولاً لأنهم كانوا حاضرين ، ثم لما جرت بهم الفلك صاروا غائبين ، فأخبر عنهم ليبين حالهم ويعجب من أمرهم ويقبح ما آل إليه أمرهم. جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة ؟

قلت: المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «والذي يظهر - والله أعلم - أن حكمة الالتفات هنا هي أن قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَرِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِّ خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين.

والمسيَّرون في البر والبحر مؤمنون وكفار والخطاب شامل ، فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر ، ولعل الطالح يتذكر هذه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكشاف ۲/۷۱.

النعمة فيرجع ، فلما ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن الملتبس بها هو باغ في الأرض بغير الحق عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى لا يكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي» (١).

وجاء في (البرهان) للزركشي: «فقد التفت عن (كنتم) إلى (جرين بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من فعلهم وكفرهم، إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة.

وقيل: لأن الخطاب أولاً كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم بدليل قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي اللَّبِرِ وَالْبَحْرِ ﴾ فلو قال (وجرين بكم) للزم الذم للجميع ، فالتفت عن الأول إلى الإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم » (٢).

وجاء في (روح المعاني): «وضمير (بهم) لمن فيها وهو التفات للمبالغة في تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء صنيعهم» (٢٠).

٨ ـ قال تعالى في سورة مريم: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ اللَّهِ لَقَدَ جِئْتُمُ السَّمَةِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللل

فالتفت من الغيبة بقوله: (وقالوا) إلى الخطاب بقوله: ﴿ لَقَدْ حِنْتُمُ شَيْعًا إِذًا ﴾ ولم يقل: (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على قولهم. والتوبيخ بالخيبة، والإدّ العظيم المنكر.

جاء في (البحر المحيط): «أي قل لهم يا محمد: لقد جئتم ، أو

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/ ١٣٨ \_ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) البرهان ٣/٣١٨.

<sup>(</sup>۳) روح المعانى ۹٦/۱۱.

يكون التفاتًا خرج من الغيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله ، والتعرض لسخطه ، وتنبيه على عظيم ما قالوا» (١٠).

وجاء في (روح المعاني) أنها «ردّ لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة.

وقيل: لا التفات ، والكلام بتقدير قل لهم: لقد جئتم» (<sup>۲)</sup>.

وجاء في (البرهان) للزركشي: «ولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخًا عليه منكرًا عليه قوله كأنه يخاطب به قومًا حاضرين» (٣).

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين ، فقد قال أولاً: ﴿ وَمَا عَالْيَتُم مِن المخاطبين إلى الغائبين ، فقد قال أولاً: ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ﴾ . ولم يقل (فأنتم المضعفون) وذلك ليشمل كل من فعل ذلك ولا يخص المخاطبين.

- جاء في (الكشاف): «قوله تعالى: ﴿ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ﴾ التفات جاء في (الكشاف): «قوله تعالى: ﴿ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ وجه الله حسن كأنه قال لملائكته وخواص خلقه (فأولئك الذين يريدون وجه الله عسن كأنه قال لملائكته وخواص خلقه من أن يقول: فأنتم المضعفون.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢١٨/٦.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ١٦/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) البرمان٣/ ٣٢٢\_٣٢٣.

ووجه آخر وهو أن يكون تقديره: فمؤتوه أولئك هم المضعفون.

والحذف لما في الكلام من الدليل عليه. وهذا أسهل مأخذًا ، والأول أملأ بالفائدة» (١).

وجاء في (روح المعاني): «والالتفات عن الخطاب حيث قيل (فأولئك) دون (فأنتم) للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عليهم السلام وخواص الخلق تعريفًا لحالهم.

ويجوز أن يكون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد بـ (أولئك) هؤلاء وغيرهم» (٢٠).

١٠ ـ قال تعالى في سورة الزخرف: ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُوْ وَ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُوْ يَحْتَى مَا مَا مَنْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْرَبُ وَفِيهَا مَا مَنْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُ ٱلْأَعْرَبُ ٱلْأَعْرَبُ وَ وَقَلَى ٱلْجَنَّةُ ٱلْمَتِى أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٠-٧٣].

لقد خاطبهم أولاً بقوله: ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُدُ وَأَزْوَجُكُو تُحُبَرُونَ ﴾ ثم التفت إلى الغيبة فقال: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ ﴾ ، وذلك أنه خاطبهم أولاً فأمرهم بدخول الجنة ، ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فأخبر عنهم بقوله ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم . . . ﴾ ولم يقل (يطاف عليكم) فيكون من جملة ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم .

ثم قال مخاطبا لهم: ﴿ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ إتمامًا للنعمة وزيادة في السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك لزيادة مسرتهم ، ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره. جاء في (تفسير أبي السعود):

<sup>(</sup>١) الكشاف٢/٥١٥.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٢١/ ٤٦.

﴿ يُطَائُ عَكَيْهِم ﴾ بعد دخولهم الجنة حسبما أمروا به... ﴿ وَٱنْتُرْ فِيهَا خَيْدُونَ ﴾ إتمام للنعمة وإكمال للسرور... والالتفات للتشريف» (١).

َ ١١ ـ قال تعالى في سورة الدخان: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَا مُرْسِلِينَ ۚ أَمْر مُنذِرِينَ ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۚ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن زَيِكَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الدخان: ٣-٦] .

فالتفت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى الاسم الظاهر ، فقال أولاً: ﴿ إِنَّا آَنَزَلْنَكُ . . . إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ بضمير التعظيم ثم قال: ﴿ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ﴾ .

ولو لم يلتفت لقال (رحمة منا).

وقد بين الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو ربه ، وربه هو رب السماوات والأرض وما بينهما كما قال سبحانه في السياق: ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبِ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا السّياق: ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِكَ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبّ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا السّياق: ﴿ رَبّ السّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا السّياق: ﴿ لَا إِلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَانْهُ هُو اللهِ الذي لا إله إلا هو ، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين فقال: ﴿ لَا إِلَهَ إِلّاهُو يُمْحَى وَيُمِيتُ رَبُّكُرُ وَرَبُّ ءَابَا إِلَهُ إِلّاهُ وَلِينٍ ﴾ [الدخان: ٨] .

ثم قال ﴿ رَحْمَةً مِن رَبِكَ ﴾ فذكر أن الرحمة من ربه إشعارًا بأن الربوبية تقتضى الرحمة للمربوبين.

وإنه أضاف الرب إلى ضمير الرسول على تشريفًا له وتعظيمًا وإشارة الى أن إرساله على إنما هو رحمة للعالمين كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] .

بِ دِرَ مَدَ يَعِعْمِينَ ﴾ والأصل: جاء في (الكشاف): ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ﴾ والأصل:

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود٦/ ١٠٨ .

إنا كنا مرسلين رحمة منا ، فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن الربوبية تقتضى الرحمة على المربوبين . . .

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحق إلا لمن هذه أوصافه» (١).

وجاء في (البرهان) للزركشي: «أصل الكلام: (إنا كنا مرسلين رحمة منا) ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي على بالذكر أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره ، ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى» (٢).

وجاء في (روح المعاني): "وقوله سبحانه: ﴿ مِّن رَّيِكَ ﴾ وضع فيه الظاهر موضع الضمير، والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافًا إلى ضميره صلى الله تعالى الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلى الله تعالى عليه وسلم تشريفًا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضى أن يرسل الرحمة (٣).

١٢ ـ قال تعالى في سورة الفتح: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينَا ﴿ إِنَّا فَتَحْا مُبِينَا ﴾ إِنَّا فَيَحْانَهُ مَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّرُكَ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَرْطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ وَمَنْ مَرْكَ اللّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ١ ـ ٣] .

فالتفت من التكلم بنون العظمة إلى الاسم الظاهر ، فقال أولاً: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ ﴾ ثم قال: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ ليبين بذكر الاسم الجليل أن الذي فتح له إنما هو الله ؛ إذ لربما ظن ظان أن الذي فتح له هو ما عنده من الأتباع

<sup>(</sup>١) الكشاف٣/١٠٦.

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن ٣/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٢٥/ ١١٥.

والجنود فأخبره ربه بأن الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره.

ثم إن خطابه بقوله: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ بصيغة ضمير العظمة للمتكلم يدل على أن الذي يخاطب رسوله ، يخبره سبحانه بما يريد.

إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله ، وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله.

ثم إنه بعد أن قال له: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَعَا مُبِينًا ﴾ ودلالة ذلك على الرسالة ضمنًا ذكر ذلك تصريحًا بقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [الفتح: ٨] فبين بهذه الآية تصريحًا ما أشارت إليه الآية الأولى ضمنًا.

جاء في (البرهان): «وقوله: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ ولم يقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى ولهذا علق به النصر فقال: ﴿ وَيَصُرَكَ اللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴾ " (١).

وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة مما يتولاه المبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط.

وقد صرح بعضهم بأن عادة العظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة المتكلم مع الغير لأن ما يصدر عنهم في الأكثر باستخدام توابعهم» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲٦/ ٩١ .

### سورة محمد



# وتسمى سورة القتال أيضًا

إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذين آمنوا وعاقبة ذلك ، فقد قال في الآبة الأولى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد: ١] .

والآية الثانية هي قوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ اَلصَّلِاحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُو اَلْحَقُّ مِن رَّيَهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيَّتَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ﴾ [محمد: ٢] .

فذكر في الآية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصدعن سبيل الله ، وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه ﴿ أَضَكَ أَغْمَالُهُمْ ﴾ .

وذكر في الآية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات ، وذكر عاقبة ذلك وهي أنه كفّر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

وقد علل سبب ذلك في الآية الثالثة فقال: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ النَّكُا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّيِّهُمْ ﴾ [محمد: ٣].

فذكر أن الذين كفروا اتّبعوا الباطل ، والاتّباع إنما هو عمل.

وذكر أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.

وهكذا سائر الآيات ، فإنها في أعمال كل فريق والجزاء على ذلك. ومن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلها ، فإنه «لا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة لكانا متصلاً واحدًا لا تنافر فيه كالآية الواحدة آخذًا بعضه بعنق بعض» (١).

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة، فإن آخرها قوله تعالى: ﴿فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْفَسِقُونَ﴾» (٢).

## 

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْنَالُهُمْ ﴾ [محمد: ١] .

#### \* \* \*

قوله: ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه ، ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم عنه ومنعوهم (٣).

فإن الفعل (صدّ) قد يكون لازمًا ومصدره (الصدود) ، قال تعالى: ﴿ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٢٦] ، ويكون متعديًا ومصدره (الصد) قال تعالى: ﴿ وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴾ [النساء: ١٦] . والمعنيان مرادان ، فكلا الصنفين أضل الله أعماله.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ٣٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي ١٤١، ٣٢ ، وانظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم ١٤١ - ١٤٢)

٢٠١٠). ٢) انظر الكشاف٣/١٢٦ ، البحر المحيط ٦/ ٧٣ ، التفسير الكبير للرازي ٢٢/١٠.

وقوله ﴿ أَضَلَ أَعْلَهُمْ ﴾ أي أبطلها وأحبطها (١) فجعلها ضائعة ليس لها ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الإبل التي هي بمضيعة لا رب لها يحفظها ويعتني بأمرها» (٢)، ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عن مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عملاً» (٣). جاء في (أضواء البيان) للشنقيطي: «﴿ أَضَلَ أَعَنلَهُمْ ﴾ أي أبطل ثوابها. فما عمله الكافر من حسن في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس عن المكروب يبطل يوم القيامة ويضمحل ويكون لا أثر له كما قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبِكَاءً مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]» (١٤).

ونود أن نذكر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل ، فلم يقل (أضل أعمالهم) ولا (فلن يضل أعمالهم) في غير هذه السورة.

قد تقول: لقد قال تعالى في سورة النساء ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَلِيلِ ٱللَّهِ قَدِّ ضَلُواْ ضَلَالاً بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٦٧] فختم آية محمد بإضلال الأعمال ، وختم آية النساء بضلال الكافرين فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟

والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذكر الأعمال ـ كما ذكر - وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم ، وأعمالكم) ، فقد قال في الآية الرابعة ﴿ فَلَن يُضِلُّ أَصَلَهُمْ ﴾ وقال: ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ وقال: ﴿ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٩] ، وقال: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/١٢٦ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ١٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٧/ ٤٤٢.

يَعْلَوُ أَعْمَالُكُونَ ﴾ [محمد: ٣٠] ، وقال: ﴿ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٣٢] ، وقال: ﴿ وَلَن يَبْرَكُو أَعْمَالُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣] ، وقال: ﴿ وَلَن يَبْرَكُو أَعْمَالُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٥] .

فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال.

وليس السياق في آيات النساء في نحو ذلك، وإنما السياق في الإخبار عن أصحاب الأعمال إذا ذكرهم وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيحًا ﴾ [النساء: ١٦١] ، وقوله في مؤمني أهل الكتاب بالرسول: ﴿ أُولَيْكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجَرًا عَظِيًا ﴾ [النساء: ١٦٢] ، وقوله في الذين كفروا وظلموا: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [النساء: ١٦٨]، وقوله : ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَيِهِ عَلَيْ لِيَهْ فِي اللهِ واعتصموا به: ﴿ فَسَكُمْ فِلُهُمْ فِي الذين آمنوا بالله واعتصموا به: ﴿ فَسَكُمْ فِلُهُمُ فِي الذين آمنوا بالله واعتصموا به: ﴿ فَسَكُمْ فِلُهُمُ فِي رَحْمَةِ مِنْ طَالْمُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥].

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

وغير ذلك وغيره من اقتران السبيل بالضلال أو الإضلال.

ومما ورد في اقتران السبيل بالهداية قوله سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].

وقوله: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣].

وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَـَـُؤُلَآءِ أَهْـدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ٥١].

وقوله: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٤] .

وغير ذلك وغيره.

فناسب ختم آية محمد بقوله: ﴿ أَضَلَ أَعْنَلَهُمْ ﴾ بذكر الإضلال.

وناسب ختم آية النساء بقوله: ﴿ قَدْ ضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ بذكر الضلال، فإن كلتا الآيتين فيمن صدعن سبيل الله، وهو ضلال أو إضلال.

ومن الملاحظ أنه أكد آية النساء بـ (إن) فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ولم يؤكد آية محمد ، وإنما قال: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالَ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وذلك أنه أخبر في آية النساء عن الذين كفروا وقال عنهم: ﴿ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴾ فأكد ضلالهم وحققه بـ (قد) ووصفه بأنه ضلال بعيد. فناسب ذلك التوكيد.

في حين أن آية محمد لم يخبر بها عن الكافرين وإنما أخبر بأعمالهم عنهم فقال: ﴿ أَضَلَ أَعَمَالُهُمْ ﴾.

فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه.

وقد تقول: لقد قال سبحانه في سورة النحل: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ﴾ [النحل: ٨٨] .

فختم الآية بقوله: ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ ولم يختمها بالضلال أو الإضلال كما في الآيتين السابقتين فلم ذاك؟ والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد في موضعه ، ذلك أنه قال في آية النحل: ﴿ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ فذكر أنهم (كانوا يفسدون) بالماضي المستمر أي كانوا مستمرين على الإفساد. وعاقبة الإفساد العذاب ، وعاقبة الاستمرار على الإفساد الزيادة في العذاب ، فاقتضى فعلهم زيادة العذاب.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه كما هو ظاهر.

إن الآيات الثلاث هذه (1) جمعت كل ما يتعلق بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو أعمال السوء وعاقبتهم.

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالاً بعيدًا ، وأن الله أضل أعمالهم وهي ما كان من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذاب، وذلك عاقبة الإفساد.

#### \* \* \*

﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن زَّيِّهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَانِمِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ [محمد: ٢] .

#### \* \* \*

هذه الآية بمقابل الآية التي قبلها.

فقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ ﴾ مقابل ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعَلَمُهُمْ ﴾. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ صَلَلًا بَصِيدًا ﴾. وقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْ نَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾.

فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات، وأولئك كفروا وصدوا عن سبيل الله. وقوله: ﴿ وَاَمَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ ﴾ تخصيص بعد العموم، إذ لا يقبل إيمان إلا مع الإيمان بما نزل على محمد ﷺ، إذ رب قائل من أهل الكتاب أو من غيرهم يقول: أنا مؤمن بالله وأعمل صالحًا، فأخبر ربنا أنه لا يقبل عمل عامل ولا يعتد بإيمانه إلا إذا آمن بما أنزل على محمد، فدين محمد هو الناسخ لما قبله من الأديان ولا يرد عليه النسخ، فإن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين.

وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ ﴾ أي لا حقّ غيره ، فإنه لم يقل (هو حق) وإنما قال (هو الحق) معرفًا بـ (أل) للحصر ، فإنه لا حق سواه ، ذلك أنه من ربهم. جاء في (الكشاف): ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . . . وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب ، وقيل هو عام .

وقوله ﴿ وَوَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﴾ اختصاص للإيمان بالمنزل على رسول الله على من بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به ، وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: ﴿ وَهُو لَلْحَقُ مِن رَبِهِمْ ﴾ وقيل: معناه إن دين محمد هو الحق ، إذ لا يرد عليه النسخ ، وهو ناسخ لغيره الله (١٠).

وجاء في (روح المعاني): ﴿ وَءَامَنُواْ بِمَا نُرِّلُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﴾ من القرآن ، وخص بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهًا بشأنه وتنبيهًا على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به ، وأنه الأصل في الكل ، ولذا أكد بقوله تعالى: ﴿ وَهُو اَلْخُنُ مِن رَبِّهِمْ ﴾ وهو جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مفيد لحصر الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى ﴿ ذَالِكُ ٱلْكِنْابُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف٣/ ١٢٧ وانظر البحر المحيط ٨/ ٧٣.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲٦/ ۳۷.

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «قوله ﴿ وَاَمْنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ هو في مقابلة قوله في حق الكافر (وصدوا) ؛ لأنا بينا في وجه أن المراد بهم صدوا عن اتباع محمد على أنهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه ، وهؤلاء حثوا أنفسهم على اتباع سبيله. لا جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل لأولئك ، فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء» (1).

وقوله: إنه الحق من ربهم، يعني من القيم على أمرهم ومربيهم ومالك أمرهم والمنعم عليهم، فإن الرب هو القيم والمالك والمنعم والمصلح والمدبر، جاء في (لسان العرب): «ويكون الربُّ المصلحَ ربَّ الشيءَ إذا أصلحه» (٢٠). «وربّ زيد الأمر ربًّا... إذا ساسه وقام بتدبيره» (٢٠).

فهي أنسب كلمة في هذا المقام ، فإن الذي نزل على محمد إنما هو الحق وهو من ربهم الذي يربهم ويرعى أمورهم ويصلحها ويسوسها ويدبرها. وذلك هو الخير كله.

ولذا كان لفظ (الحق) مقرونًا بالرب في مواضع كثيرة من القرآن وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيعً لَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِم ﴾ نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِم ﴾ [البفرة: ٢٦] ، وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ [البقرة: ١٤٧] ، وقوله: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ [البقرة: ١٤٩] ، وقوله: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ [البقرة: ١٤٩] ، وقوله: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ [البقرة: ١٤٩] ،

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ١٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (ربب).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصباح المنير (الرب).

جاء في (التحرير والتنوير): «ووصف الحق بأنه (من ربهم) تنويه به وتشريف لهم» (١١).

﴿ كَفَرَ عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ أي سترها فقد "ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم" (٢٠).

﴿ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ أي شأنهم وحالهم. والبال الفكر والقلب (٣). جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح رتب عليهما المغفرة والأجر كما قال: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَاتِ هُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٠]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُكُوفِنَ عَنْهُمْ سَيَّ عَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٧].

وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح. . . .

فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: ﴿ كَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ إشارة إلى ما يثيب على الإيمان.

وقوله: ﴿ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴾ إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح " (١٠).

وهو بمقابل ما قال في الكافرين إنه أضل أعمالهم. فإن ربنا سبحانه أضل ما فعله الكافرون من أعمال البر والخير وأبطله ، وإنه كفّر عن المؤمنين سيئاتهم ، وأصلح بالهم.

جاء في (التحرير والتنوير): «وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي أثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف ضدها للمسلمين وهي:

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير٢٦/٧٧.

<sup>(</sup>٢) الكشاف٣/١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٣/ ١٢٧ ، البحر المحيط ٨/ ٧٠ ـ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير ١٠/ ٣٤.

الإيمان مقابل الكفر.

والإيمان بما نزل على محمد على مقابل الصد عن سبيل الله.

وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم).

و (كفر عنهم سيئاتهم) مقابل بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) ، و (أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل أعمالهم) (١).

#### \* \* \*

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَبِّمٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٣] .

#### \* \* \*

أي ذلك الأمر الذي ذكره وهو إضلال أعمال الذين كفروا وتكفير سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كفروا الباطل واتباع الذين آمنوا الحق من ربهم.

والباطل هو غير الحق الذي هو من الله. جاء في (تفسير الرازي): «الباطل كل ما سوى الله تعالى» (٢٠).

جاء في (الكشاف): «(ذلك) مبتدأ وما بعده خبر ، أي ذلك الأمر وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق.

ويجوز أن يكون (ذلك) خبر مبتدأ محذوف ، أي الأمر كما ذكر بهذا السبب. و(الباطل) ما لا ينتفع به ، وعن مجاهد: الباطل الشيطان» <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير٢٦/٧٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۳٦/۱۰.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۳/ ۱۲۷.

وجاء في (تفسير ابن كثير): ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ اَنَّبَعُواْ الْبَطِلَ ﴾ أي إنها أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق ، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم » (١).

وتدل الآية على أن الباطل ليس له جهة معينة ، بل هي كل ما جاء عن غير الله تعالى ، فإنه لم يذكر جهة معينة له ، بل أطلقه ليدل على أن كل ما جاء عن غيره سبحانه فهو الباطل ، وأن الحق لا يكون إلا من رب العباد فخصصه بقوله: ﴿ اَتَبَعُوا اَلْمَقَ مِن تَيَهِمْ ﴾ .

## ﴿ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴾ .

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه «يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» (٢).

جاء في (الكشاف): «(كذلك) مثل ذلك الضرب ﴿ يَضُرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ﴾ والضمير راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين على معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم» (٣).

وجاء في (روح المعاني): «(أمثالهم) أي أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال...

وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمثيل والتشبيه بأن جعل الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال مثلاً لخيبتهم ، واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين ، وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم» (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ٤/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ١٢٧.

<sup>(3) ,</sup> o - المعاذ ٢٦/ ٨٣

وجاء في (التحرير والتنوير): "والمعنى: كهذا التبيين يبين الله للناس أحوالهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون أنفسهم محجوبين عن تحقق كنههم بحجاب التعود لئلا يختلط الخبيث بالطيب. ولكي يكونوا على بصيرة من شؤونهم" (١).

#### \* \* \*

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرّبَ الرِّفَابِ حَقَّى إِذَا أَثَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْخَرْبُ الْوَزَارَهَا ذَلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَ حَمَّمُ بِبَعْضَ وَالَّذِينَ قُلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَان يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَحَمُ بِبَعْضَ وَالّذِينَ قُلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَان يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

#### \* \* \*

وردت ثلاثة تعبيرات في القرآن الكريم في لقاء الذين كفروا في لحرب:

الأول: قوله سبحانه في سورة الأنفال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحَّفًا فَلَا ثُولُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِهِمْ يُومَيِذِ دُبُرَهُۥ إِلَا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْقِيلُ الْأَنْفال: ١٥ ـ ١٦] .

والثاني: قوله سبحانه في سورة الأنفال أيضًا: يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، اَمَنُواْ إِذَا لَيْسَانُ فِي قَالَمُ وَرَسُولُهُ وَلَا لَهُ وَرَسُولُهُ وَلَا شَرْعُواْ وَاَذَكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمُ لُفُلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا شَرْعُواْ وَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصَّنِيرِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٥ - وَلا سَنَرْعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وَ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصَّنِيرِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٥ - ولا سَنَرْعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصَّنِيرِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير٢٦/ ٧٧.

والثالث: هو ما جاء في سورة محمد.

وهذه الآيات مرتبة بحسب أحداث الحرب.

فالآية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد من يتولى وعاقبته.

والآية الثانية في الأمر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والأمر بالصبر، فإن الثبات يحتاج إلى الصبر.

وسياق الآية الثالثة وهي آيات محمد في حكم الأسرى ونهاية الحرب.

فهي مرتبة بحسب الأحداث:

فالأولى عند الزحف.

والثانية عند اللقاء.

والثالثة في الأسرى ونهاية الحرب.

وكأنها في موضع واحد ، فآية الزحف وردت أولاً ، وآية الثبات بعدها ، وآية الأسرى بعدها .

وذكر عاقبة الفرار ، وهي أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهو أنسب جزاء له. فليست عاقبة الفارّ أن يرجع فرخًا بنجاته إلى أهله ومأواه ، وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وليس مأواه بيته وأهله.

وأما الثابت الصابر فالله معه.

وإن الذي قتل في سبيل الله لن يضل الله عمله بل سيصلح شأنه ويدخله الجنة .

### والآن ننظر في آيات سورة محمد وهي قوله:

والمقصود من اللقاء هو اللقاء في الحرب ، ويوضح ذلك قوله في الآية: ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرُبُ أَوۡزَارَهَا ﴾ .

وقوله: ﴿ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ﴾ أمر بضرب الرقاب وهو القتل. وأصل التعبير (فاضربوا الرقاب) وعبر عن ذلك بالمصدر.

قد تقول: ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أخرى بفعل الأمر وليس بالمصدر ، فقد قال في سورة الأنفال: ﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوَقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمُ اللهُ المصدر ، فقد قال في سورة الأنفال: ﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمُ

فكلاهما أمر بالضرب. فلماذا أمر في آية محمد بالمصدر ، وأمر في آية الأنفال بفعل الأمر؟

والجواب أن آية محمد إنما هي حكم عام ولم تنزل في حالة حرب معينة ، وإنما المقصود أنه لو حصلت حرب فلقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، فجاء بالمصدر الذي هو عام وهو الحدث المجرد غير المقيد بزمن.

وأما آية الأنفال فقد نزلت في حرب واقعة مخصوصة وهي وقعة بدر ، والأمر موجه إلى الملائكة ، فجاء بالفعل الدال على الزمن ، قال بدر ، والأمر موجه إلى الملائكة ، فجاء بالفعل الدال على الزمن ، قال تعالى : ﴿ إِذْ تَسَ تَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ مِّنَ أَلْمُكَتِمِكُمْ مَنَ السَّمَآءِ مَآءً مَنْ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً مُرْدِفِينَ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعُاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً مَنْ السَّمَآءِ مَآءً مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لِيُطُهِّرَكُم بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزُ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَّامَ آلَ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَيْبَوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَتِي فِي قُلُوبِ ٱلْأَقَدَامَ آلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللللْمُلِمُ اللْمُولُولُولِ الللَّهُ اللْمُلْمُولُ الللْمُلِمُ اللللْمُولُ اللل

فالأمر \_ كما ترى \_ موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق على كل حالات الحرب ، فأمرهم سبحانه بما أمر ولم يأت بالمصدر الدال على العموم.

جاء في (تفسير الرازي): «في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة وهم كانوا فيها ، والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب.

وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله: ﴿ فَإِذَا لَقِينَمُ ﴾ والمقصود بيان كون المصدر مطلوبًا لتقدم المأمور على الفعل قال: ﴿ فَضَرْبَ الرَّقَابِ ﴾ .

وفيما ذكرنا تبيين فائدة أخرى ، وهي أن الله تعالى قال هناك: ﴿ وَأَضَّرِيُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ ؛ وذلك لأن الوقت وقت القتال ، فأرشدهم إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل. وههنا ليس وقت القتال فبين أن المقصود القتل وغرض المسلم ذلك» (١٠).

ومن الملاحظ أنه أمر بالمصدر المنصوب ولم يأمر بالمصدر المنصوب ولم يأمر بالمصدر المرفوع ، فإنه قال: ﴿فَضَرَبُ الرِقَابِ﴾ بالنصب ولم يقل (فضربُ الرقاب) بالرفع ، كما قال في مكان آخر في آية أخرى: ﴿فَانِبَاعُ إِلَهُمُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَهُ لِإِحْسَنَ ﴾ بالرفع ؛ ذلك لأن الضرب موقوت بالوقعة وليس دائمًا ثابتًا .

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ۱۰ / ۳۸.

فإن الرفع - كما هو معلوم - دالٌ على الثبات والدوام؛ لأنه جزء من جملة اسمية ، بخلاف المنصوب ، فإنه على تقدير فعل ، والفعل دال على الحدوث كما هو معلوم.

جاء في (معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله ﴿ فَالْبَاعُ اِلْمَعُرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِخْسَنَ ﴾ [البقرة: ١٧٨] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا ، فهذا نصب ، ورفعه جائز.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿ فَالَبِكَاءُ إِلْمَعُرُوفِ﴾ رفع ، ونصبه جائز.

وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل ، ويراد بها من لم يفعل ، فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع.

وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت في عملك فجدًّا جدًّا ، وسيرًا سيرًا ، نصبت لأنك لم تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله . . . وأما قوله : ﴿فَضَرَبَ الرِّقَابِ ﴾ فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء الذي يجب بفعل قبله ، فلذلك نصب ، وهو بمنزلة قولك : إذا لقيتم العدو فتهليلاً وتكبيرًا وصدقًا عند تلك الوقعة . . . كأنه حثّ لهم » (١٠).

وهناك لطيفة أخرى وهي استعمال لفظ (الرقاب) في آية محمد دون الأنفال ، وهي أن السياق في آية محمد في ذكر الأسرى وذكر حكمهم في المن أوالفداء ومن بقي منهم فهو رقيق وهو ما يسميهم القرآن بـ (الرقاب) وذلك في قوله سبحانه: ﴿فَكُ رَفَّهَ إِلله: ١٣] وقوله في آية الزكاة: ﴿وَفِي البلد: ١٣] وجعل لهم نصيبًا منها ، فناسب ذكر الرقاب في آية محمد دون

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن ۱۰۹ (۱۰۹ وانظر ۲/۳۹ ، معاني النحو ۱۸۶۱ ، الجملة العربية والمعنى ۲۱۰ . ۲۱۰

الأنفال التي هي أمر للملائكة. والملائكة ليس عندهم أسرى ولا رقاب ، فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم.

﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَتَاقَ﴾ .

(أثخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم. . . أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض» (١) .

﴿ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾ أي فأسروهم ، والوثاق ما يوثق به (٢).

قد تقول: لقد أمر أولاً بالمصدر فقال: ﴿ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ وقال بعد ذلك: ﴿ فَشُرُبُ ٱلرِّقَاقَ ﴾ فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشدَّ الوثاق) فيأمر بالمصدر كما قال أولاً فما الفرق ؟

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل ، فقولك (صبراً) أقوى وآكد من قولك (اصبر) (٣).

وفي الآية أمران:

الأول: الأمر بضرب الرقاب

والآخر: الأمر بشد الوثاق وهو الأسر.

ولا شك أن ضرب الرقاب آكد وأشد من شد وثاق الأسير.

فجاء للأمر الشديد المؤكد بالمصدر ، وبالذي دونه بالأمر بالفعل ، فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم. فإن شد الوثاق منته إما بالمن أو بالفداء كما قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ بخلاف ضرب الرقاب فكان كل تعبير مناسبًا لحالته.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الجملة العربية والمعنى ٢١٠ ـ ٢١١.

﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ .

وهو منصوب على تقدير فعل مضمر ، أي فإمّا أن تمنّوا وإمّا أن تفادوهم «والمعنى التخيير بعد الأسر بين أن يمنّوا عليهم فيطلقوهم وبين أن يفادوهم» (١).

«فالمن أن تترك الأسير بغير فداء، والفداء أن يفدي المأسور نفسه» (٢).

وقدم المن على الفداء ؛ لأنه أيسر ولأنه أقرب إلى الفضل ، فبدأ بما هو أيسر وأفضل لأن من الأسرى من لا يملك الفداء.

والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأمير، فقد يحكم بعدم المن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك.

وقد أجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبير الرفع (<sup>(۳)</sup> ولم ترد قراءة بالرفع في هذه الآية.

والنصب أولى في هذا المقام ؛ لأنها حالة موقوتة بالحرب وليست دائمة. والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما.

﴿ حَنَّىٰ نَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أَوْزَارَهَا ﴾ .

«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع... وقيل أوزارها آثامها» (٤٠٠).

وفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «آثامها وشركها حتى الا يبقى إلا مسلم أو مسالم» (٥٠).

الكشاف٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الصبان٢/١١٧.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/ ١٢٨ وانظر البحر المحيط ٨/ ٧٤.

معاني القرآن ٣/ ٥٧ .

واختيار أوزار الحرب على الأثقال ليجمع أكثر من معنى وهو اختيار لطيف.

والحرب من ناحية أخرى هي أثقال وهموم يحملها القائمون بها وقوله: ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ لَلْمُرِّبُ أَوْزَارُهَا ﴾ يجمع كل معاني الأوزار وهو من لطيف الاستعمال.

﴿ ذَالِكُ ۗ وَلَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ ﴾ .

«أي الأمر ذلك ، أو افعلوا ذلك» (١).

أي ولو أراد ربك لانتقم منهم بما يريد من أسباب الهلاك والتدمير من حاصب أو رجفة أو زلزال أو خسف أو بالملائكة من غير حرب أو بغير ذلك من أسباب الهلاك<sup>(۲)</sup>.

واختيار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء الله لأهلكهم) لأن المقام مقام حرب، والانتصار أنسب في نحو هذا المقام. ﴿ وَلَيُكِن لَيْمُولُ مِعْضَكُم بِبَعْضٌ ﴾ .

أي ليمتحن بعضكم ببعض ويختبرهم فيمتحن المؤمنين بالكافرين ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الأجر العظيم ، ويمتحن الكافرين بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج الحرب.

جاء في (الكشاف) في قوله: ﴿ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضُ ﴾: «ولكن أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا الثواب العظيم ، والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على أيديهم

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۳/۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨ ، معاني القرآن ٣/ ٥٨.

ببعض ما وجب لهم من العذاب» (١).

وجاء في (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير: «أي: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله تعالى: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

وقىال تبارك وتعالى فى سورة براءة: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْهِمْ وَيَضُرَّمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِصُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُشْفِصُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۚ ﴿ وَيُشْفِ عَلَى مَا يَشَاءُ ۖ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴾ [النوبة: ١٥ ـ ١٥]» (٢٠ . مَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴾ [النوبة: ١٤ ـ ١٥]» (٢٠ .

﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ .

لقد قال ههنا فيمن قتل في سبيل الله: ﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعَمْلُكُمْ ﴾ بالفعل المضارع.

وقال في الآية الأولى في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله: ﴿ أَصَلَ اللهُ عَلَهُمْ ﴾ بالفعل الماضي ، ذلك \_ والله أعلم \_ أن المقتول في سبيل الله يجري عليه عمله الذي كان يعمله ، كما جاء في الحديث الصحيح ، فقد ورد في صحيح مسلم عن رسول الله على «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان» (٣).

وفي سنن الترمذي «عن رسول الله ﷺ أنه قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القير » (٤).

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۱۲۸/۳.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱۷٤/٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١/١٥.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٦/ ١٦٣.

فالعمل مستمر ولن يضله سبحانه لأنه مستمر غير منته.

وجاء في (تفسير الرازي): «فقال في حق الكافر (أضل) بصيغة الماضي ولم يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم يوجد من أصله.

وقال في حق المؤمن: (فلن يضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن عمله كلما ثبت عليه أثبت له. ف(لن يضل) للتأبيد وبينهما غاية الخلاف كما أن بين الداعي والصاد غاية التباين والتضاد» (١).

﴿ سَيَهْدِيهِمْ ﴾ إلى طريق الجنة (٢) كما يهدي الظالمين إلى صراط الجحيم كما قال سبحانه: ﴿ ﴿ الْحَدَّمُ وَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا هَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَمِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢ \_ ٢٣] .

﴿ وَيُصْلِحُ بَالْمُمُ ﴾ أي حالهم وشأنهم.

﴿ وَلَيْدِخِلُّهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ .

فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد لأهلها «ولا حاجة إلى وصفها ، فإنه تعالى (عرفها لهم) مرارأ ووصفها» (٣) ، وأعلمها لهم في الآخرة «بما يعلم به كل أحد منزلته ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلون عليها» (٤).

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي/1/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١٠/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف  $\pi^{'}/174$  ، وانظر تفسير أبي السعود  $\pi/107$  ، وانظر تفسير ابن  $\pi/108$ 

وقيل: معنى عرّفها طيبها... مأخوذ من العرف وهي الرائحة الطيبة (١) ، وكلها محتملة وحاصلة والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِن نَنصُرُوا اللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَا مَكُور اللّهَ وَالّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَمُمُّم وَيُثَبِّتْ أَقْدَا مَكُور اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَمُّمُ

#### \* \* \*

أي: «إن تنصروا دين الله ورسوله (ينصركم) على عدوكم ويفتح لكم.

﴿ وَيُثَيِّنَّ أَقْدَا مَكُونِ ﴾ في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» (٢).

 $^{(9)}$  وتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب ، وقيل على الإسلام ، وقيل على الصراط  $^{(7)}$  .

وكل ذلك مراد.

وقد ورد تعبير (تثبيت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في القرآن الكريم.

قال تعالى في وقعة بدر: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكُمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِـ وَيُذَهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [الأنفال: 11] .

وقال سبحانه: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَجِيِّ قَلْتَلَ مَعْهُ رِبِّيتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٤/١٢٧.

<sup>(</sup>۲) الكشاف۳/۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٣٠.

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَمُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواً وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِى آَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٧] .

وقال: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّكَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَثَكِيِّتُ أَقَّدَامَنَكَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠] .

ومنها آية محمد هذه.

وأما زلّ القدم فقد ورد بمعنى الخروج عن الإسلام قال تعالى: ﴿ وَلَا نَخَذُوا اللَّهِ اللَّهِ مَا صَدَدَتُمْ عَن نَنَّخِذُوا أَيْمِنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنْزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَبَذُوقُوا السُّوَءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٩٤].

والملاحظ أنه خاطب المؤمنين بالشرط فقال: ﴿ إِن نَصُرُوا اللّهَ يَصُرُكُمْ ﴾ فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لله ، وجعل الشرط بـ (إن) الشرطية التي تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة ونحوها (۱۱). ولم يأت بـ (إذا) التي تكون للمقطوع بحصوله وللكثير الوقوع (۲) مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل ذلك ويثبت عليه. جاء في (التحرير والتنوير): «وجيء الشرط بحرف (إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائه» (۳).

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل لهم قطعًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ابن يعيش٩/٤ ، الإتقان ١/٩١١ ، معاني النحو٤/٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني النحو ٢١/٤.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ٢٦/ ٨٥.

### ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسًا لَمَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٨] .

#### \* \* \*

التعس هو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط(١).

فللمؤمنين النصر وتثبيت الأقدام ، وللكافرين السقوط والانحطاط والهلاك.

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء كسقيًا ورعيًا...

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق المؤمنين (٢).

وجاء في (البحر المحيط): «فتعسًا لهم أي هلاكًا بأداة تقوية لقلوب المؤمنين ، إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» (٣).

وجاء في (تفسير ابن كثير): ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسًا لَهُمُ ﴾ عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله ﷺ (٤٠).

وذكر الفاء في جواب الاسم الموصول فقال: ﴿ فَتَعْسَا لَمُ مُ للتوكيد ، فإن الفاء قد تأتي في نحو هذا الموطن للتوكيد (٥) ، فقد أكد حصول التعس للكافرين

ومن الملاحظ أنه قال في الآية الأولى من السورة: ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَ أَعَمَلَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (التعس) وانظر لسان العرب (تعس).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٢٦/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨٠ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٤/ ١٧٤.

<sup>(°)</sup> انظر معاني النحو ٤/ ١١٠ وما بعدها .

وقال في هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ فزاد لهم التعس على إضلال العمل ، وذلك أن المقام في مقام القتال ، فقال في الذين آمنوا: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُواْ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِيِّتُ أَقَدَا مَكُوْ ﴾.

وأما الذين كفروا فذكر أن لهم التعس وهو الهلاك والعثار ولهم إضلال العمل أيضًا.

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنين ، وذكر التعس وإضلال الأعمال للكافرين.

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الآية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زيادة شيء آخر ، وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء آخر .

أما الآية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله.

وذلك أن المقام مختلف ، فالآية الأولى هي في عموم الأحوال ، وأما هذه الآية فهي في عموم الأحوال ، وأما هذه الآية فهي في مقام القتال ، والقتال صد عن سبيل الله وزيادة ، وهي نظير قوله سبحانه ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَانَهُ أَوْل عمران : ١٦] .

فقوله: ﴿ سَتُغُلِّونَ ﴾ نظير فتعسًا لهم.

وقوله: ﴿ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّم ﴾ عاقبة إضلال الأعمال ، فكلاهما في الآخرة.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

\* \* \*

﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٩] .

أي أبطلها. وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت ، فالحبط قد يأتي بمعنى الموت والهلاك(١).

فمعنى إحباط العمل إماتته وإهلاكه.

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الآية قبلها: ﴿ فَتَعْسَا لَمُمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ ﴾

فقال: ﴿ وَأَضَلَّ أَعْنَلَهُمْ ﴾ أي أضاعها، ثم قال بعدها: ﴿ فَأَخَبُطَ أَعْنَلَهُمْ ﴾ أي أماتها وأهلكها ، فأضاعها أولاً ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها ، ولم يأت بالإحباط أولاً ثم الإضلال ، فإنها إذا ماتت فلا إضلال ولا إضاعة فإنها ميتة ، والإضلال والإضاعة للموجودات ، فكان التعبير مناسبًا للواقع في الحياة .

إن في هذا السياق مشقتين شديدتين وخسارتين بالغتين: الإضاعة والإهلاك ، فلا أمل يرجونه من أعمالهم ، وهل هناك أمل في الموتى ؟! لقد فقدوا أعز شيء وأغلاه وأرجى ما ينفعهم ، وذلك غاية الحزن والأسى والخسران ، وذلك هو الخسران المبين.

#### \* \* \*

﴿ ﴿ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ آمَنْالُهَا ﷺ وَلِلْكَفِرِينَ آمَنْالُهَا ﷺ [محمد: ١٠] . الله عَلَيْهِمْ الله الله الله عَلَيْهِمْ الله الله عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمَ الله الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

#### \* \* \*

بعد أن ذكر أنه أحبط أعمالهم ذكّرهم بمن قبلهم وعاقبتهم فقال: ﴿ هِ أَنْكُرُ يُسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ فَإِن آثارهم

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (حبط).

شاخصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فينظر.

لقد قال: ﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ﴾ بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أنه ذكّر الفعل؛ لأن العاقبة هنا بمعنى العذاب ، وهو مذكر. وكل ما ورد في القرآن من تذكير العاقبة فهو بمعنى العذاب ، وإذا أنثها فهي بمعنى الجنة ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَهُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٥] .

فالتذكير والتأنيث بحسب المعنى ، وهذا من لطيف مراعاة المقام (١). ﴿ دَمَّرَ اللهُ عَكَيْمً ﴾ .

الدمار: استئصال الهلاك ، أي: استأصلهم. جاء في (الكشاف): «(دمر عليه) أهلك عليه ما يختص به ، والمعنى: دمر الله عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم» (٢).

فدمر عليهم أشد من دمرهم ، فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم. وجاء ب (على) لمعنى الاستعلاء ، فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلاك والتدمير.

جاء في (روح المعاني): «يقال: دمره: أهلكه ، ودمر عليه: أهلك ما يختص به ، فدمر عليه أبلغ من دمره ، وجاءت المبالغة من حذف المفعول وجعله نسيًا منسيًّا والإتيان بكلمة الاستعلاء ، وهي لتضمن التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه» (٣).

ثم ذكر ربنا أن هذه العاقبة لا تختص بمن سبق من هذه الأقوام ، بل

انظر كتابنا (معاني النحو) ج٢/ ٥٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/١٢٩.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى ٢٦/ ٥٥.

إنها تشمل من يأتي بعدهم من الكافرين فقال: ﴿ وَلِلْكَفْرِينَ آَمَنَالُهَا ﴾ أي أمثال أي أمثال العاقبة والتدميرة (١٠).

#### \* \* \*

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَلْفِرِينَ لَا مَوْلِىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١١] .

\* \* \*

أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنين ونصرهم وإهلاك الكافرين والتدمير عليهم هو أن الله مولى الذين آمنوا ، أي: وليهم وناصرهم ، وأن الكافرين لا مولى لهم ، فلا ولي لهم ولا ناصر "فيدفع ما حلّ بهم من العقوبة والعذاب" (\*).

إن هذه الآية مناسبة لما قبلها ، ومناسبة لما بعدها.

فإنه ذكر قبلها أن الله سبحانه ينصر الذين آمنوا ويثبت أقدامهم ، فهو مولاهم وناصرهم.

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم ، وأنه دمر على الذين كفروا ممن سبقهم ، ولغيرهم من الكافرين أمثالها فهم لا مولى لهم.

وذكر بعدها أن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ، فالله مولى الذين آمنوا. وأن النار مثوى للذين كفروا فلا مولى لهم .

فالله مولى الذين آمنوا في الدنيا والآخرة.

وإن الكافرين لا مولى لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٨/٧٦.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٢٦/ ٤٥ وانظر فتح القدير ٥/ ٣١.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدِّخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْلَما ٱلأَنْنَيُّ الْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٢].

لقد ذكر سبحانه قبل الآية أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذكر عاقبة الكافرين في الدنيا.

وذكر في هذه الَّاية عاقبة الكافرين في الآخرة وهي أن النار مثوى لهم. كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة ، وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار .

فاستوفت الآية عاقبة المؤمنين والكافرين.

لقد ذكر ربنا في هذه الآية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا ، وقد أخبر عنهم أنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام.

> فالذين آمنو ا بمقابل الذين كفروا.

بمقابل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وعملوا الصالحات والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل فالمؤمنون يعملون

الصالحات الأنعام

والذين آمنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوى للكافرين جنات تجري من تحتها الأنهار

فالله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم

وقوله: ﴿ يَتَمَنَّعُونَ ﴾ أي «ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيامًا قلائل '

(ويأكلون) غافلين غير مفكرين في العاقبة .

(كما تأكل الأنعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح ، أي إن الأكل مشبهًا أكل الأنعام. والمعنى أن أكلهم مجرد من الفكر والنظر» (١).

وفي (تفسير الرازي) قوله تعالى: ﴿ كُمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ ﴾ «إن الأنعام يهمها الأكل لا غير والكافر كذلك.

والمؤمن يأكل ليعمل صالحًا ويقوى عليه» (٢).

والنار مثوى لهم ، أي منزل ومقام (٣). والثواء طول المقام مع الاستقرار (٤).

والأنعام بعدما تتمتع وتأكل تذبح وتشوى في النار أو تطبخ عليها ، وهؤلاء بعدما يتمتعون ويأكلون يُلقون في النار ، فهي مثواهم.

ولم يأت في الجنة أنها مثوى للذين آمنوا ، ولعل ذلك لأن من معاني (ثوي) قبر (٥) فتكون النار كالقبر لهم ، ولا يحسن ذلك في أهل الجنة والله أعلم.

جاء في (التحرير والتنوير) أنه سبحانه قال: ﴿مَثْوَى لَمُثْمَ ﴾ «لأن الإخبار عن النار في هذه الآية حصل قبل مشاهدتها ، فلذلك أضيفت في قوله: ﴿ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ ﴾ ، لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشر » (٦).

لقد وردت ثلاثة تعبيرات لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الكشاف٣/ ١٢٩ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۱۰/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ١٢٩ ، البحر المحيط ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب (ثوا) ، تاج العروس (ثوى).

<sup>&</sup>lt;sup>()</sup> لسان العرب (ثوا) ، تاج العروس (ثوى).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> التحرير والتنوير٢٦/ ٩٠.

إحداهن: آية محمد التي مر ذكرها.

والأخرى: هي قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ اللَهُ الْمَالُولُ الَّذِينَ اللَهُولُ وَعَمِلُواْ اَلصَّكَ الْحَدَتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا اللَّنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [العج: 18] .

والثالثة: هي قوله تعالى في سورة الحج أيضًا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ اللَّهُ يُدْخِلُ اللَّهُ يُدْخِلُ اللَّهُ يُدْخِلُ اللَّهُ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُونَ فَيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ أَنَّ وَهُدُوٓا إِلَى الطّبِيبِ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ أَنَّ وَهُدُوٓا إِلَى الطّبِيبِ وَلَكُولُوا لَهُ اللّهَ اللّهُ مِن الْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَهِيدِ ﴾ [الحج: ٢٣ ـ ٢٤] .

فما سرّ الاختلاف في خواتيم هذه الآيات؟

والجواب أن آية محمد لقد ذكرناها وذكرنا خاتمتها.

وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَعَيِّهَا الْأَنْهَا رُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ فهو مناسب لسياقه ، فقد ورد قبل الآية في الكافر قوله سبحانه: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَضُسُرُهُ وَمَا لَا يَعْسُرُهُ وَاللَّهُ مِن نَفْعِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

فقد ذكر أن الكافر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ، أمالله فهو يفعل ما يريد. وهو بمقابل ما يدعوه الكافر الذي لا يضره ولا ينفعه.

وأما قوله: ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥ ٓ أَقَرَّبُ مِن نَفْعِةً - لَيِئْسَ ٱلْمَوْلَى وَلَيَئْسَ ٱلْعَشِيرُ ۗ ف فهو بمقابل ما ذكره ربنا قبل الآية في هذا الصنف: ﴿ لَهُ فِي ٱلدُّنَا خِنْ ۗ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الحج: ٩] .

فالكافر يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ، فهو يخزيه في الدنيا ، ويذيقه رب العزة عذاب الحريق في الآخرة.

فالذي يدعوه الكافر ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصير، فهو يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار بمقابل الكافر الذي يذيقه الله عذاب الحريق.

وأما قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
جَنَّتِ بَغْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهَ لُرُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوًا وَلِهَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣] فهو مناسب لسياقه أيضًا.

فقد ذكر أن الذين كفروا قُطّعت لهم ثياب من نار. وأما الذين آمنوا فلباسهم في الجنة حرير.

وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

وأن الذين كفروا لهم مقامع من حديد. وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يُحلُّون فيها من أساور ذهب ولؤلؤًا.

وأن الذين كفروا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

فيقال للذين كفروا ذوقوا عذاب الحريق.

وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا يسمعون فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاً سلامًا سلامًا.

وهُدُوا إلى حمد ربهم في الجنة كما أخبر سبحانه عنهم بقوله: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحُلِّونَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَّنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ۗ ٱلَّذِى ٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٣ ـ ٣٥] (١).

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَسَرُواْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاتُهُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمْمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤].

وقوله سبحانه عنهم: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَـُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينِ ﴾ [يونس: ١٠] .

وهُدوا إلى صراط الحميد في الدنيا والآخرة.

فهم يهديهم إلى الجنة ويهديهم في الجنة إلى أماكن التذاذهم وزيادة سعادتهم كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِاحَتِ يَمَّدِيهِمُ رَبُّهُم بِإِيمَنَهُمُ وَالسَّاعِمَةُ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِاحَتِ يَمَّدِيهِمُ رَبُّهُم بِإِيمَنَهُمُ وَالسَّاعِمُ مَا لَأَنْهَارُ فِي جَنَّنَتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: ٩].

فقد جُوّز أن تكون الهداية إلى ما يريدونه في الجنة كما جُوّز أن تكون الهداية في الدنيا لتكون سببًا لدخول الجنة (٢٦).

وكما قال أيضًا: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِـ فَسَــُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥] .

قيل المراد: (هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في الأخرى (١٠٠٠) فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه.

جاء في (التحرير والتنوير): «فقوله: ﴿ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلخ ' مقابل قوله: ﴿ كُلَّمَاۤ أَرَادُوۤاْ أَن يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرٍ أُعِيدُواْ فِيهَا﴾.

وقوله: ﴿ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ مقابلٌ قوله: ﴿ يُصَنُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴾ .

انظر روح المعاني ١٧/ ١٣٧.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲۱/ ۷۳\_۷۳.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٦/ ٤٣.

وقوله: ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ مقابل قوله: ﴿ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَادِ﴾.

وقوله: ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ﴾ مقابل قوله: ﴿ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ فإنه من القول النكد (١٠).

# \* \* \*

﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَّةً مِن قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيّ أَخْرِجَنَكَ أَهْلَكَنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَمُمْ ﴾ [محمد: ١٦] .

# \* \* \*

(كأيّن) لفظة تفيد التكثير ، أي إن كثيرًا من القرى التي هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ، ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها ولم يكن لهم من ينصرهم.

وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لئلا يفهم أن الإهلاك قد يصيبها أيضًا ، فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك ، وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين.

وقد ورد في القرآن الكريم إهلاك القرى في مواطن عدة من القرآن ، فقد قال سبحانه: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَـرْكِةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمُهُ فَهِي خَاوِيكُ عَلَى عُرُوسِهُا وَبِيْ أَمُعَظَ لَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥].

وقال: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لِمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: ٤٨].

وقال: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الأنبياء: ١١].

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ٧/ ٣٣١.

وقد وصف ربنا قرى كثيرة بالظلم إلا مكة فإنه لم يصفها بالظلم العظيمًا لها ـ كما ذكر أولو العلم ـ وإنما وصف أهلها به ، قال سبحانه: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِسَآءِ وَٱلْوِلَانِ ٱلَّذِنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آخْرِجَنَامِنَ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٧٥] . ويعني بهذه القرية الظالم أهلها مكة ، «وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» (١٠).

# \* \* \*

﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رَبِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوا أَهُوآءَهُم ﴾ [محمد:

#### \* \* \*

لقد طلب ربنا من عباده الموازنة عن طريق الاستفهام التقريري بين فريقين من الناس: من كان على بينة من ربه ، ومن زُيّن له سوء عمله هل يستويان ؟

وهو «تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين ، وكون الأولين في أعلى عليين ، والآخرين في أسفل سافلين ، وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال ، والهمزة لإنكار استوائهما» (٢٠).

وقال: ﴿ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَّيِهِ ﴾ فبين أن البينة إنما هي من الله ولا تكون من جهة أخرى أيًّا كانت تلك الجهة ، فالله وحده هو الهادي لعباده إلى صراطه المستقيم.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١/ ٤٥٠ ، وانظر تفسير الرازي ١٤١/٤.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲٦/ ٤٧ .

وقال: ﴿ كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ ﴾ فبنى الفعل (زين) للمجهول ولم يذكر له فاعلاً معينًا ليشمل كل ماعدا البينة من الرب وأيًّا كان صاحبها.

وهو نظير قوله السابق: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إَنَّهُواْ ٱلْمَقَّ مِن تَيَرِّمْ ﴾ [محمد: ٣] .

فالباطل ليس له جهة معينة \_ كما سبق أن ذكرنا \_ فكل ما جاء عن غير الله باطل ، وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله .

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله ، فلم يقل مرة (زينا لهم سوء أعمالهم) لئلا ينسب السوء إليه سبحانه ، وقد قال عن الكافرين: ﴿ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [النمل: ٤] بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير ذكر السوء تأدبًا (١٠).

وقدم من كان على بينة من ربه مناسبة لتقديم الذين آمنوا وعملوا الصالحات على الذين كفروا في قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُدْخِلُ الّذِينَ اَمَنُواْ وَعِملُوا الصالحات على الذين كفروا في قوله: ﴿ إِنّ اللّهَ يُدْخِلُ الّذِينَ اَمَنُواْ وَعِملُوا الصَالحات على الذين كفروا في قوله: ﴿ وَالنّارُ مَنْوَى لَمَنْ ﴾ [محمد: ١٦] ، ومناسبة لما جاء بعدها من تقديم المتقين في قوله: ﴿ مَثَلُ المَنْتَةِ الّتِي وَعِدَ الْمُنْقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَا عَيْرِ السِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَهِن لَمْ يَنْغَيَر في قوله: ﴿ مَثَلُ المَنْقَرِ وَمُعْفِرةً فَي عَسَلِ مُصَفِّى وَلَمْمْ فِهَا مِن كُلِ النَّمَرَتِ وَمَغْفِرةً في مُن ذَيْمٍ مَنْ هُو خَلِدُ فِي النّارِ وَسُقُوا مَا عَجِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ ﴿ [محمد: ١٥] .

﴿ وَأَنَّعُوا أَهْواَءَهُم ﴾ ولم يتبعوا ما يحكم العقل بسلامته وصوابه وإنما اتبعوا الأهواء.

وقال (واتبعوا) بتضعيف الفعل ولم يقل (وتَبِعوا أهواءهم) للمبالغة ، فإنهم بالغوا في اتباع الهوى فاز دادوا سوءًا على سوء .

\* \* \*

<sup>(</sup>الفركتابنا (معاني النحو) باب (نائب الفاعل) ٢/ ٦٥ وما بعدها.

﴿ مَثَلُ الْمَنَاةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهَرُّ مِن مَّاءٍ غَيْرِ اسِنِ وَأَنْهَرُّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَفَرَّ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُّ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّكِرِينِ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ۖ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ النَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كَمَنَ هُوَ خَلِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ [محمد: ١٥] .

# \* \* \*

مثل الجنة أي صفة الجنة(١).

لقد ذكر ربنا في هذه الآية ما لم يصرح به في موضع آخر.

فقد ذكر أن فيها أنهارًا من ماء ، ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من ماء ، بل ذكر جنات تجري من تحتها الأنهار ، والأنهار في الجنة لا تختص بالماء كما بيّن في هذه الآية ، فقد ذكر أنواعًا أخرى من الأنهار .

وذكر أن أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة ﴿ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ خَامِنَ الْمُلَاَّ؟ [الأعراف: ٥٠] .

غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء في غير هذه الآية.

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن ، بل لم يصرح أن في الجنة لبنًا في غير هذا الموضع .

وذكر أنهارًا من خمر ، ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن ، بل <sup>لم</sup> يصرح بأن فيها خمرًا. نعم لقد ورد أن أهل الجنة يطاف عليهم بكأ<sup>س من</sup>

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٧/ ٧٨.

معين ، وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لغوٌ فيها ولا تأثيم وغير ذلك ، إلا أنه لم يصرح أن المقصود بذلك هي الخمر .

نعم ذكر كثير من المفسرين أنه يعني بذلك الخمر ، غير أنه لم يصرح بها ، بل ربما كانت الكأس ملأى بشراب لا نعلمه.

ثم إنه ذكر الكأس ولم يذكر الأنهار ، فالكأس مما يطاف به على أهل الجنة ، وأما الأنهار فمن صفات الجنة .

وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر ، بل لم يرد ذكر العسل تصريحًا في غير هذه الآية. نعم لقد ذكر النحل وأنه ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخَلِفُ ٱلْوَنْلَهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ﴾ [النحل: ٦٩] .

ومعلوم أن المقصود بذلك إنما هو العسل ، غير أنه لم يرد ذكر العسل إلا في آية محمد هذه .

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الآيات الأخرى. فنقول إن المقصود في هذه الآية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد ذكر الشيء.

فقوله: ﴿ مِن مَآءٍ غَيْرِ عَاسِنِ ﴾ أفاد أنه غير متغير الطعم ولا الرائحة فـ(أسن الماء) وأجن «إذا تغير طعمه وريحه» (١) فعلم من ذلك أنه يجري.

وقوله: ﴿ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَفَيَر طَعْمُهُ ﴾ نفي لجميع وجوه الفساد فيه (٢) ، ومن ذلك أنه لم يحمض (٣) .

<sup>(</sup>١) الكشاف٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير الثعالبي ٥/ ٢٣٤.

۳۱) روح المعاني ۲۲/ ٤٨.

جاء في (الكشاف): «﴿ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُهُ ﴾ كما تتغير ألبان الدنيا ، فلا يعود قارصًا ولا حازرًا ولا ما يكره من الطعوم» (١١).

والملاحظ أنه قال: ﴿ لَمْ يَنَغَيْرَ طَعْمُهُ ﴾ فنفى بـ (لم) التي تقلب زمن المضارع إلى الماضي فهو بقي على حاله منذ أن خلقه الله لم يتغير ، ولم يقل (لا يتغير طعمه) ، إذ لربما أفهم أنه لا يتغير طعمه بعد دخول أهل الجنة ، وأما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر ، إذ لربما انتهى الطعم إلى طعم آخر ، فإن اللبن قد يتغير طعمه في العادة فيصبح حازرًا أو حامضًا أو غير ذلك ، ثم يبقى على ذلك فلا يتغير. فنفى بـ (لم) للدلالة على أنه كذلك منذ أوجده الله سبحانه.

وقوله: ﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴾ ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين وليس فيها ما عرف عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل والصداع وما إلى ذلك من المكروهات «والمعنى ما هو إلا التلذذ الخالص ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر» (٢٠).

وقوله: (لذة) قد يكون وصفًا مؤنثًا ، وهو تأنيث اللذّ فيقال: لَذّ ولَذّة مثل ضخم وضخمة وعَفّ وعَفّة يقال: رجل عَفّ وامرأة عَفّة أي عفيفة<sup>(٣)</sup>.

وقد يكون مصدرًا وصفت الخمر به أي إنها اللذة بعينها. فالوصف بالمصدر يفيد المبالغة في الوصف كما هو معلوم.

جاء في الكشاف: «﴿ لَذَّةِ ﴾ تأنيث لَذَّ، وهو اللذيذ أو وصف بمصدر» (١٠).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب (عفف) ، المصباح المنير (عف).

<sup>(</sup>٤) الكشاف٣/ ١٣٠.

وقوله: ﴿ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴾ والعسل معروف الطعم وقد أبعد عنه ما يكره من الشمع أو غيره فهو "لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره" (١).

جاء في (تفسير الرازي): «ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا.

فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن.

وأسن اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه.

والخمر يكرهه الشارب عند الشرب.

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» (٢).

فالقصد من هذه الآية ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات «وبدئ من هذه الأنهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات.

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب وغيرهم.

ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به . ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر في الرتبة» (٣) .

وليس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع آخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها ، من ذلك ماذكره في سورة الإنسان من عين السلسبيل في قوله: ﴿عَيْنًا فِهَا تُسُمَّىٰ سَلْسَبِيلًا﴾ الإنسان: ١٨] ولم يرد ذلك في موضع آخر.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكشاف ۳/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۱۰/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط٧/ ٧٩.

ونحو ما ذكره في سورة المطففين من عين التسنيم في قوله: ﴿ وَمِزَالِهُمُ مِن شَنِيمٍ ﴿ ثَامِرُالِهُمُ مِن شَنِيمٍ ﴾ [المطففين: ٢٧ ـ ٢٨] .

وغير ذلك.

ثم إنه بعد أن ذكر المشروب أشار إلى المأكول (١) فقال: ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلُ الثَّمَرُتِ ﴾. فذكر المشروب والمطعوم.

﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ .

أي ولهم مغفرة من ربهم ، ولم يقل (ولهم فيها مغفرة من ربهم) كما قال في الثمرات: ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ ذلك أن المغفرة قبل دخول الجنة وهي سبب دخولهم الجنة.

وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا ، فتكون المغفرة للمتقين قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التكليف فيما يتنعمون به من غير حساب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك.

جاء في (تفسير الرازي): ﴿ وَمَغَفِرَهُ مِن رَبِّهِم ﴾: ولهم المغفرة قبل دخولها.

والثاني هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة ، أي رفع التكليف فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا» (٢).

«وقد يقال: المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم لئلا يستحيوا فتتنغص لذتهم ، والمغفرة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخذة بها» (٣).

تفسير الرازى ١٠/ ٤٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازى ۱۰/ ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني٢٦/ ٤٩.

فلم يذكر (فيها) للإطلاق وليشمل كل أحوال المغفرة مما نعلم ومما لا نعلم والله أعلم.

وقال: ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مُن زَيِّهِمْ ﴾ فقال (من ربهم) أي القيّم على أمرهم والمنعم عليهم والمنعم على أمرهم والمنعم عليهم وسيدهم ومالكهم ، فذكر الرب هنا مناسب لما ذكر من النعم . ﴿ كُمْنَ هُو خَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرْ ﴾ .

أي أأصحاب الجنة التي ذكر شيئًا من نعيمها كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميمًا ؟ أي حارًا منتهى الحرارة «قيل إذا دنا منهم شوى وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم ، فإذا شربوه قطع أمعاءهم» (١).

وقال (فقطّع) بالتضعيف ولم يقل (فقطَع) للدلالة على كثرة التقطيع والمبالغة فيه.

فذكر ما يسقى أهل الجنة وما يسقى أهل النار .

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء للناس في الدنيا.

وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الكافرين.

فذكر للمؤمنين ما فيه الشفاء ، وللكافرين ما يقطّع الأمعاء ، فشتان ما بين الحالتين.

带 带 崇

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَلِفًا ۗ أُوْلِيَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاَتَّبَعُواْ أَهْوَآ اَهُمَ ﴾ [محمد: ١٦] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف٣/ ١٣٠.

هم المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله ويسمعون كلامه ولا يلقون له بالاً تهاوئاً منهم ، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا لأولي العلم من الصحابة: ماذا قال في الوقت القريب منا؟ (١) «وذلك على سبيل الهزء والاستخفاف أي لم نفهم ما يقول ولم ندرِ ما نفع ذلك.

آنفًا: الساعة الماضية القريبة منا» (٢)

وقال هنا: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٤٢] ، ذلك أن المستمعين في آية يونس أكثر فجاء بواو الجماعة.

ففي آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة .

أما آية يونس فقد ذكر فيها من يستمع إليه على العموم ولم يحدده في مجلس ، قال سبحانه: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْنَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَانَتَ تُسْمِعُ اَلْصُمَّ وَلَوَ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ٤٢] فذكر الصم على العموم.

وكذا كل ما ورد في القرآن من قوله (من يستمع) و (من يستمعون) ، فإن (من يستمعون) أكثر من (من يستمع) <sup>(٣)</sup>.

﴿ أُوْلَئِمِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ .

أي ختم عليها وغطاها فلا تعي ، «يقال طبع الله على قلوب الكافرين نعوذ بالله منه أي ختم فلا يعي وغطى ولا يوفق لخير» (٤).

والطبع أشد من الختم ، جاء في (الفروق اللغوية) في الفرق بين

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا (معاني النحو) ١٢٦/١ وما بعدها في باب (الاسم الموصول).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (طبع).

الطبع والختم «أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه ، فهو يفيد من معنى الثبات واللزوم ما لا يفيده الختم ، ولهذا يقال: طبع الدرهم طبعًا. وهو الأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضًا قيل طبع الإنسان لأنه ثابت غير زائل» (١).

لقد ذكر ربنا فيمن طبع الله على قلوبهم أنهم لا يسمعون ولا يعلمون ولا يفلمون ولا يفقهون. قال تعالى: ﴿ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسَمَعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٠١].

وقال: ﴿ وَطَلَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْرً لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٩٣]، وقال: ﴿ وَطُلِبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْر لَا يَفْفَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨٧] .

فقولهم: ﴿ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾ جمع كل هذه المساوئ ، فقد نفي عنهم السمع والعلم والفقه. فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال ، فسألوا: ماذا قال ؟

ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ما قال فسألوا الذين أوتوا العلم.

فجمع بقوله: ﴿ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِم ﴾ كل هذه المساوئ التي ذكرت في مواضع متعددة. ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها كلها.

﴿ وَٱنَّبُعُواْ أَهُوَآ ءَهُمْ ﴾ .

فذكر عنهم أمرين كلاهما سيّ : الطبع على قلوبهم ، واتباع الهوى . وقال: ﴿ وَأَبَّعُوا ﴾ بالتضعيف ولم يقل (وتَبِعوا) للمبالغة في اتّباع الهوى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفروق اللغوية ٧٢.

# ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوَّا زَادَهُمُ هُدَى وَءَالَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ۞ [محمد: ١٧] .

# \* \* \*

بعد أن ذكر ربنا الذين طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعوا أهواءهم ذكر الذين اهتدوا بمقابل أولئك.

فذكر في الآية السابقة من يستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي له بالاً تهاونًا منه.

وذكر في هذه الآية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدي.

وذكر في الآية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم.

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدي.

فأولئك طبع الله على قلوبهم.

وهؤلاء زادهم هدي.

وذكر أن أولئك اتبعوا أهواءهم .

وأما هؤلاء فآتاهم تقواهم ، فاتقوا الله في القول والعمل.

«فقوبل ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوجِمٌ ﴾ بقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ اَهْنَدُوْا زَادَهُمْ هُدَى ﴾ ؛ لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في الكفر. وقوله تعالى: ﴿ وَاتَبَعُوا أَهْوَا اَهُمْ ﴾ بقوله جل وعلا: ﴿ وَ النَّهُمْ تَقْوَنَهُمْ ﴾ فيحمل على كمال التقوى.

ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم إيماء إلى معنى قوله تعالى حكاية: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ ، وتلويح إلى أن متابعة الهوى مرض روحاني ، وملازمة التقوى دواء إلهي » (١).

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٦/ ٥١ .

جاء في (تفسير الرازي): «لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ، ويستعيد ولا يستفيد ، بيّن أن حال المؤمن المهتدى بخلافه ، فإنه يستمع فيفهم ويعمل بما يعلم ، والمنافق يستعيد ، والمهتدي يفسر ويفيد» (١).

وقوله: ﴿ زَادَهُمْ هُدِّي﴾ يحتمل أن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله ﷺ. فالمنافقون يقولون: ماذا قال آنفًا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدي.

ويحتمل أن الفاعل هو الله. ويقوي ذلك قوله تعالى في المنافقين: ﴿ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ .

ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدي.

فأولئك طبع على قلوبهم ، وهؤلاء زادهم هدى. كما قال سبحانه في لَيْهَ أَخْرَى: ﴿ وَيَنْزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱهْمَتَدَوَّا هُدَىٌّ ﴾ [مريم: ٧٦] .

كما يقوي ذلك المعطوف وهو قوله سبحانه: ﴿ وَءَالنَّهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ ، فَاللَّهُ آتَاهُم تَقُواهُم ، وهو الذي زادهم هدى.

وذهب آخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدي<sup>(٢)</sup>.

جاء في (تفسير الرازي): «ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟

نقول فيه وجوه :

الأول: المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول ، يدل عليه قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ فإنه يدل على مسموع. والمقصود بيان التباين بين الفريقين.

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ١٠/١٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر معانی القرآن للفراء ۳/ ۲۱ .

فكأنه قال: هم لم يفهموه ، وهؤلاء فهموه.

والثاني: أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله: ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ .

وكأنه تعالى طبع على قلوبهم فزادهم عمى، والمهتدين زادهم هدى. والثالث: استهزاء المنافق زاد المهتدي هدى» (١).

والذي يترجح عندي أن الله زادهم هدى بهذه الأسباب ، فهذه أسباب جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم .

﴿ وَءَالَّنَاهُمْ تَقُولِهُمْ ﴾.

قيل: إن المعنى أعانهم عليها أو آتاهم جزاء تقواهم (٢).

وفي (تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقيل آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار ، يعني بين لهم التقوى. وقيل آتاهم توفيق العمل بما علموا» (٣).

# \* \* \*

﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ﴿ فَهَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ﴿ وَمَعَدِ: ١٨] .

# \* \* \*

أي لم يعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وعاقبتهم. ولم يعتبروا ويتعظوا بالآيات واستماعهم إلى رسول الله ﷺ. فماذا ينتظرون؟ وبم ينتفعون؟

تفسير الرازى ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٧٩.

<sup>(</sup>۳) تفسير الرازي ۱۰/۱۰.

فلم يبق إلا الساعة أن تأتيهم فجأة فلا ينفعهم عند ذلك إيمان ولا ذكرى ·

والساعة قريبة ، فقد جاءت علاماتها ، وذلك قوله سبحانه: ﴿ فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْلِيُهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾.

والأشراط هي العلامات. جاء في (روح المعاني): "وقوله تعالى ﴿ فَقَدْ جَآهَ أَشْرَاطُها ﴾ أي علاماتها وأماراتها... تعليل لمفاجأتها، على معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى إنيان نفس الساعة، إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من مبادي إنيانها فيكون إنيانها بطريق المفاجأة لا محالة» (١).

وجاء في (تفسير الرازي): «يعني الكافرون والمنافقون لا ينظرون إلا الساعة ، وذلك لأن البراهين قد صحت والأمور قد اتضحت وهم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» (٢).

وقد تقول: ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتها)؟

والجواب أن «أشراط الشيء أوائله... ومنه أشراط الساعة... وأشراط كل شيء ابتداء أوله» <sup>(٣)</sup>.

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك أوائلها.

وقد تقول: ولم قال: ﴿ فَقَدْ جَآءَ ﴾ ولم يقل (فقد جاءت)؟

والجواب أن كلا التعبيرين صحيح فصيح ، غير أن التأنيث في نحو هذا التعبير يفيد الكثرة كما هو معلوم في اللغة (١).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲٦/ ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۱۱/۱۰.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (شرط).

مسمل العرب (شرط) . <sup>4) انظر (معاني</sup> القرآن) للفراء ١/ ٤٣٥ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ٩٤ .

والأشراط لم تكن كثيرة في زمن الرسول بل هي أوائلها.

فناسب التذكير .

﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴾.

أي وماذا تنفعهم الذكري إذا جاءتهم الساعة؟

جاء في (روح المعاني): «أي فكيف لهم ذكراهم ، على أن (أتّى) خبر مقدم ، و(ذكراهم) مبتدأ ، و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمزًا إلى غاية سرعة مجيئها...

وقيل (أنى) خبر لمبتدأ محذوف ، أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما يخبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب» (١١).

وفصل بين المبتدأ والخبر بقوله: ﴿ إِذَا جَآءَتُهُمْ ﴾ ؛ لأن الكلام على الساعة ومجيئها ، فقدمها على المبتدأ للاهتمام.

وجاء في (تفسير الرازي): «يعني لا تنفعهم الذكرى... ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو قوله تعالى: ﴿ هَنذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ وَعُنكُونَ ﴾ [الصافات: ٢١] الأنبياء: ١٠٣]. ﴿ هَلَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّذِى كُنتُم بِهِ تُكَذّبُونَ ﴾ [الصافات: ٢١] فيذكرون به للتحسر ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَذَاً ﴾ [الزمر: ٧١]» (٢).

قد تقول: لقد قال في آية أخرى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَغَـنَّهَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ﴾ [الأنعام: ٤٠] .

فقال: ﴿ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ ﴾ باستعمال الفعل (أتي) ، وقال في آبة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> روح المعان*ي* ۲٦/ ٥٢ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۱۰/ ٥٢ .

محمد هذه: ﴿ فَأَنَّ هُمْم إِذَا جَآءَتُهُم ذِكْرَنَهُمْ ﴾ فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل (جاء) ، فما الفرق؟

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد ، وإنما هناك اختلاف آخر ، فقد استعمل أداة الشرط (إن) في آية الأنعام ، واستعمل (إذا) في آية محمد ، وذلك أن (إن) ـ كما هو مقرر في علم النحو ـ إنما هي للأمور المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول.

و(إذا) إنما هي للأمور الكثيرة والمقطوع بحصولها.

والمكلام في آية الأنعام إنما هو افتراض وسؤال عن أمر لو كان فكيف سيكون الحال؟ وذلك قوله سبحانه: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُكُمُ ﴾ أي أخبروني لوحصل هذا أغير الله تدعون؟

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا).

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لا شك في حصوله، فقد ذكر أن الساعة قريبة وأن علاماتها قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها.

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع ، فجاء بـ (إذا) التي هي للكثير الحصول أو المتيقَّن والمقطوع بحصوله (١١).

<sup>(</sup>۱) انظر كتابنا (معاني النحو) ٤/ ٥٩ وما بعدها (معاني أدوات الشرط ـ إن ، إذا).

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا (من أسرار البيان القرآني) ٤٠٠.

فذكر أنهم يدعون الله ولا يدعون غيره، وأنه سبحانه يكشف ما يدعون إليه إن شاء.

وأما في آية محمد فقد قال: ﴿ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ ثُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴾ أي لا ينفعهم شيء ، فلم يذكر أنهم يدعون وما إلى ذلك. وهذه الحال أصعب وأشق مما ورد في الأنعام.

فجاء لما هو أصعب وأشق بـ (جاء).

ونحو ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام: ﴿ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَ ثُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةُ قَالُواْ يَحَسَّرَنِنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمٌّ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [الأنعام: ٣١] فاستعمل (جاء) لمجيء الساعة ، وهي نظير آية محمد.

فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه.

# \* \* \*

﴿ فَأَعَلَمَ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثْوَلِكُمْرَ ﴾ [محمد: ١٩] .

# \* \* \*

إن هذه الآية مناسبة لما قبلها ، فإن الآية التي قبلها هي في الكلام على مجيء الساعة ، وذكر في هذه الآية النجاة فيها.

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين:

الأول: هو التوحيد وذلك قوله: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَا ٱللَّهُ ﴾ ولا ينجو أحد من غير الاعتقاد بالتوحيد.

والآخر: هو مغفرة الذنوب وهو ما يتعلق بالعمل وذلك فوله: ﴿ وَاُسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُتْهِينِينَ وَالْمُؤْمِينِينَ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

فالنجاة والفوز في الساعة إنما يكونان بهذين الأمرين اللذين ذكرهما سبحانه في الآية .

وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن لم يوحد الله بل سيحبط أعمالهم.

ثم ذكر أن الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار وما تعملون فيهما.

وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الآخرة.

وذكر الرازي أمرًا آخر للمناسبة فقال: «ولبيان المناسبة وجوه:

الأول: هو أنه تعالى لما قال: ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُها ﴾ قال: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللّهُ ﴾ يأتي بالساعة ، كما قال تعالى: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [النجم: ٥٧ \_٨٠] .

وثانيها: ﴿ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهاً ﴾ وهي آتية ، فكأن قائلًا قال: متى هذا؟ فقال: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ فلا تشتغل به ، واشتغل بما عليك من الاستغفار ، وكن في أي وقت مستعدًّا للقائها. ويناسبه قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ .

الثالث: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ كُلَّ إِلَاهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ينفعك.

فإن قيل: النبي عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بذلك ، فما معنى الأمر؟

نقول عنه من وجهين:

أحدهما: فاثبت على ما أنت عليه من العلم ، كقول القائل لجالس يريد القيام: اجلس ، أي لا تقم.

ثانيهما: الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه ، والضمير في (أنه) للشأن» (١).

وقوله: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ يفيد طلب الثبات على ما هو عليه من العلم بذلك ، وإلا فإنه ﷺ أعلم الناس بذلك ، وهو نظير قوله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّمُ النَّبِيُ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ١] أي: استمر على ذلك ، وإلا فهو أتقى المكلفين لله سبحانه. وهو أول من دعا إلى التوحيد.

والدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين.

وفسر صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله»  $(\Upsilon)$ .

﴿ وَٱسْتَغْفِر لِذَ نُبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾.

قيل في ذلك أقوال ، منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم النفس ، إذ أمره بالاستغفار ، ومع غيره بالاستغفار لهم» (٣).

وإلا فهو ﷺ معصوم من الذنوب.

وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب، وحاشاه من ذلك»  $^{(3)}$ .

وجاء في (النكت والعيون): ﴿ وَٱسۡـتَغۡفِرۡ لِذَنۡلِكَ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: يعنى استغفر الله أن يقع منك ذنب.

الثاني: استغفر الله ليعصمك من الذنوب» (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ۱۰/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ١٣١ وانظر روح المعاني ٢٦/ ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨٠ / ٨ وانظر الكشاف ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي١٠/ ٥٢ .

<sup>(</sup>٥) النكت والعيون ٤/ ١٣٢.

وقيل: «أي لتستنّ أمتك بسنتك» (١).

وجاء في (التحرير والتنوير): ﴿ فَاَعْلَمُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱسۡـَغَفِرۡ لِدَنْبِكَ ﴾ ومن اللطائف القرآنية أن أمر هنا بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله: ﴿ وَٱسۡـَغۡفِرۡ لِذَنْبِكَ ﴾ . . .

وما يستغفر منه النبي ﷺ ليس من السيئات لعصمته منها ، وإنما هو استغفار من الغفلات ونحوها» (٢).

ونود أن نقول هنا:

إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب ، وإنما هو من العبادات القولية ، فقد يرى العبد أنه لا يفي حق الله في الطاعة ـ وهو كذلك ـ فيستغفر ربه . أو إن الإنسان قد يكون غافلاً عما ينبغي أن يفعل ، أو غافلاً عما يفعل مما لا يحسن فعله ، أو ما لا يحسن من قول ، أو يرى أنه قصر عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قيل: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ، أو غير ذلك ، فيكون الاستغفار جابرًا لذلك. كما أنه هو من باب الاستزادة من الخير والطاعة .

وقد يكون من أمر لا علم له ﷺ بحقيقته فقضى ، أو قال بما توفر من

<sup>(</sup>۱) تفسير الثعالبي ٥/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير٢٦/ ١٠٥.

الأدلة ، فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسِ عِمَا أَرْنكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لِيَخْآبِنِينَ خَصِيما ﴿ وَلَا تُجْكُم بَيْنَ النّاسِ عِمَا أَرْنكَ اللّهُ وَلا تَجُكُم بَيْنَ النّاسِ عَلَى عَضُونَ مِنَ اللّهَ عَنْهُمْ إِنْ اللّهَ لا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيما ﴿ وَلا يَجْبَلُ عَنِ اللّهَ لِي اللّهَ لا يَحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيما ﴿ وَلَا يَجْبَلُ عَنِ اللّهُ مِن اللّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُلِيّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللهُ مِما لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللهُ مِما لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللهُ مِما لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللّهُ مِما لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللّهُ مِما لا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهُ فَلَى اللّهُ مِما لا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيمَا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْلِقيامَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ١٠٥ - ١٠٩] . . . . النم آخر الآيات .

وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتى بين الله له ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار (١١).

وكان الأنبياء يستغفرون الله. وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه خلاف الأولى مما ليس لهم به علم ، أو لو لم يكن لكان أفضل ، وذلك نحو ما ذكره ربنا عن نوح عليه السلام حينما غرق ابنه مع الكافرين فنادى ربه قائلاً: ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْمُكِكِينَ ﴾ [هود: ٥٤] ظانًا أن ربه وعده بنجاة أهله أجمعين فقال له ربه: ﴿ يَنتُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن الْهَلِكَ إِنَّهُ مَثَّلُ عَبَّرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْتَلِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِه عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِن الْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ تَعْفِرُ لِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِدِه عِلْمٌ وَإِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَمْرَحَمْ فِي اللّهِ عَلْمَ وَإِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَمْرَحَمْ فِي اللّهِ عَلْمَ الْكُونَ مِن وَنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴾ [هود: ٢١ ـ ٤٧] .

ومن ذلك ما ذكره عن نبي الله داود في الحكم بين الخصم إذ تسوروا المحراب فقال ربنا فيه: ﴿ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنْكُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِمًا وَأَنْكُ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكً وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسَّنَ مَثَابٍ ﴾ [ص: ٢٤ ـ ٢٥] .

وقد دعا سيدنا إبراهيم ربه ليغفر له خطيئته يوم الدين ولم نعلم أن له

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير ٢/٤٧٣ وما بعدها ، روح المعاني ٥/١٤٠.

خطبئة ، فقد قال سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم: ﴿ وَٱلَّذِي ٓ ٱَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَلِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٦] .

وقد سأل موسى ربه أن يغفر له ولأخيه بعد اتخاذ قومه العجل إلها حبن أضلهم السامري فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَٱدَّخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١] .

كما دعا ربه أيضًا بالمغفرة بعدما أخذتهم الرجفة حينما ذهبوا لميقات ربهم فقال: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنا وَٱرْحَمَّناً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٥] .

وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طلبًا لمرضاة الله واستزادة من الخير ، وليس لأمر أحدثوه يقتضي طلب المغفرة ، وذلك نحو ما دعا سيدنا نوح له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات قائلًا: ﴿ زَبِّ اَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقٍ ﴾ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلّا نَبَازًا ﴾ [نوح: ٨٨].

وكما دعا سيدنا إبراهيم قائلاً: ﴿ رَبَّنَا آغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١] .

ثم إن الاستغفار قد يكون لجلب الخير ودفع الشر وللمتاع الحسن في الدنيا كما هو في الآخرة. والإكثار منه يزيد في الخير ويدفع الشر ، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنِ اُسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُم ثُمُ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَنَعًا حَسَنًا إِلَى آَجَلِ مُسْتَى وَلَا الله فَضَلِ فَضَلِ فَضَلِ فَضَلِ فَضَلِ فَرَد الله السلام وأمره بتبليغه.

وكما قال سبحانه على لسان سيدنا نوح: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكُمْ مِدْرَارًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وكما قال على لسان نبي الله هود إلى قومه: ﴿ وَيَنْقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمْ

ثُمَّ قُوْبُواً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَازًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَاننَوْلُوا مُجَرِمِينَ﴾ [هود: ٥٦] .

وأما الاستغفار من الذنب فهو سبيل من سبل النجاة ، والمذنب ينبغي أن يستغفر ربه ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] .

وأما قوله سبحانه لرسوله: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِلْاَنْكِكَ ﴾ فالذي يترجح في الظن أنه من باب هضم النفس وأنه تعليم لعباده ، فإنه إذا كان الرسول مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم يذنب ، فكيف حال غيره ممن غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟!

وقد تقول: لقد قال في هذه الآية: ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَنَةِ ﴾ فذكر معه المؤمنين والمؤمنات.

وقال في غافر: ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْمَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّعُ الْمَوْمَنِينَ بِمُلْكَسِينَ وَٱلْإِبْكَنِ ﴾ [غافر: ٥٥] فلم يذكر معه المؤمنين والمؤمنين ، فما الفرق؟

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سبيل الله ، وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم الجنة ، وذكر الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله ، وذكر الذين اهتدوا وزادهم هدى وآتاهم تقواهم.

فطلب منه الاستغفار للذين آمنوا.

وأما في آية غافر فلم يذكر معه أحدًا من المؤمنين ، وإنما ذكر موسى وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون ، وذكر الذين يتحاجون في النار من الذين جاءتهم رسلهم بالبينات.

وقال قبل الآية: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى اللَّهُ دَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْتَزِيلًا اللَّهِ مَن وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْتَزِيلًا اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن وَفِر اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَ

وذكر بعد الآية الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم.

ولم يذكر غير الرسول من المسلمين في السياق.

فقال لرسوله: ﴿ فَأُصَّبِرِ إِنَ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ أي: اصبر على ما يصيبك من الرسل. وقد قال ما يصيبك من الرسل. وقد قال له في آية أخرى: ﴿ فَأُصِّبِرِ كُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ وَلَا شَتَعْجِل لَمُّنَّمَ ﴾ [الأحفاف: ٣٥].

وطلب منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح مدعاة إلى النجاة ودفع السوء ، كما قال سبحانه في يونس عليه السلام: ﴿ فَلُوَلَا أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴿ لَكِنَ فِي بَطْنِهِ عِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٣\_

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ﴾ .

أي: «والله يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم في معايشكم ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور، أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار» (١).

وذكرُ هذا بعد الاستغفار في غاية المناسبة ، ذلك أن الاستغفار \_ كما ذكرنا \_ من أسباب جلب الخير ودفع السوء في الدنيا والآخرة في تقلبهم ومثواهم في بيوتهم أو في القبور . فناسب ذكره بعد الأمر بالاستغفار والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ١٣١.

﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةً فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً مُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقَتَالُ لَ رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَأَوْكَ لَهُمْ وَأَنْ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ فَا وَحَمَد : ٢٠ - ٢١] . [محمد : ٢٠ - ٢١] .

# \* \* \*

«كان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلو كلمته وتمني قتل العدو ، وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ ، والله تعالى قد جعل ذلك بابًا ومضروبة لا يتعدى ، فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال سورة ، والمعنى تتضمن أمرنا بمجاهدة العدو وفضح أمر المنافقين» (١١).

والمراد بقوله: ﴿ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةٌ ﴾ أي: «سورة فيها تكليف بمحن المؤمن والمنافق» (٢٠).

قوله: ﴿ وَيَقُولُ ﴾ بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة ولا يزالون يقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزيل السورة.

وجاء بـ (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمني لذلك.

وقالوا (نُزُلَتْ) بالفعل المضعف ، ولم يقولوا (أُنزلت) للدلالة على الاهتمام والتوكيد ، فإن من معانى هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد (٣).

ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في نحو هذا الاستعمال. فقد قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَزِّلَ عَلَيْهُ عَايَةً وَلَكِنَّ تَعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَزِّلَ عَلَيْهُ عَايَةً وَلَكِنَّ اللهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنَزِّلَ عَايَةً وَلَكِنَّ أَعَالَى : ﴿ وَقَالُواْ نَعْلَمُ وَنَ ﴾ [الأنعام: ٣٧] فقال (نُزِّلَ) بالتضعيف.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨١/٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۱۰/ ۵۳.

<sup>(</sup>٣) انظر ملاك التأويل ٢/ ٣٢١ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ص١٧ وما بعدها.

وقال في موطن آخر: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَاۤ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِدٍ ۚ فَقُلُ إِنَّمَا الْهَا لِنَا ٱلْمَنْتُ لِلَهِ فَأَنتَظِرُوۤا إِلِيَّ مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنْخَظِرِينَ﴾ [يونس: ٢٠] فقال (أُنزِلَ).

ومن النظر في الموضعين يتضح الفرق بينهما.

فقد قال في سياق آية الأنعام: ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم عِالَيْقُ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُتَعَلِّمُ عَلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم عِالِيَةً وَلَوْ شَاءً اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ دَيْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥].

فانظر إلى قوله سبحانه: ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي َ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَا فِ ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِثَايَةً ﴾ والدلالة على شدة اهتمام الرسول بالإتيان بآية تدعوهم إلى الهدى ، والدلالة على شدة إعراضهم.

وليس السياق في سورة يونس كذلك ، فقد قال قبل الآية: ﴿ وَمَا كَانَ اَلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَاحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَيِّلِكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس: ١٩] .

وبعدها: ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحَّمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ٓ ءَايَائِنَا ۚ قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ [يونس: ٢١].

فالكلام على الناس عمومًا .

والدلالة على التوكيد في استعمال (نُزِّلَ) في آية الأنعام أظهر من أن يوضح.

وقال في موطن آخر: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِيَّهِۦ قُلُ إِنَّ اَللَهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ [الرعد: ٢٧] .

فقال (أُنزِل) ولم يقل (نُزّل).

والسياق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آية الأنعام وآية الرعد نه. فقد قال قبل الآية في سورة الرعد: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الْزِزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنْعٌ ﴾ [الرعد: ٢٦] .

وقال بعدها: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيْنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

والفرق ظاهر بين الموطنين.

فدلٌ الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد ، وذلك مما يدل على شدة اهتمام الذين آمنوا بتنزيل سورة.

وقد ذكر صاحب ملاك التأويل تعليلاً آخر في استعمال الفعلين (نُزّلت) و(أُنزِلت) في آية محمد فقال: «قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَلاَ نُزِلَتْ سُورَةٌ ﴾.

فورد الفعل أولاً مضعفًا ، وثانيًا غير مضعف.

ووجه ذلك \_ والله أعلم \_ أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة ، وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم وتفصيل المنزَّل. فالملائم هنا عبارة التضعيف.

وقوله: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمال. وذلك مفهوم من سياق الكلام، والملائم لما تحصّل عبارة الإنزال من غير تضعيف.

فكل من الموضعين وارد على أنسب نظم ، والعكس غير ملائم والله أعلم» (١).

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ٢/ ١٥٨.

وقوله: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحَكَّمَةٌ ﴾ أي «مبينة غير متشابهة لا تحتمل وجهًا إلا وجوب القتال» (١).

﴿ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّ رَضُّ ﴾ أي نفاق أو ضعف في الدين (٢).

وفي (الكشاف) «هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقدام كانوا بدّعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم» (٣).

﴿ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴿ .

«أي تشخص أبصارهم جبنًا وهلعًا وغيظًا كما ينظر من أصابته الغشية

﴿ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ ١٠ إِضَاعَةُ وَقُولُ مَّعَ رُوفً ﴾ .

﴿ فَأُوْلَىٰ لَهُمْ ﴾ .

عبارة تدل على الزجر والتهديد. تقول لمن تتوعده وتتهدده (أولى لك يافلان) أي ويل لك ، واشتقاقها من الولْي وهو القرب. وهو اسم تفضيل يفيد قرب وقوع الهلاك.

وهو دعاء عليهم بقرب الهلاك ، بمعنى: أهلكهم الله تعالى هلاكًا أقرب لهم من كل شر وهلاك<sup>(٥)</sup>.

جاء في (الكشاف): «﴿ فَأَوَّلِى لَهُمَّ ﴾ وعيد بمعنى: فويل لهم ، وهو أنعل من الولي وهو القرب. ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه»(٦).

<sup>(</sup>۱) الكشاف۳/ ۱۳۱.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲٦/ ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٣/ ١٣١.

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> الكشاف ٣/ ١٣١.

انظر روح المعاني ٢٩/ ٤٩.

الكشاف ٢/ ١٣١.

وهذا الدعاء عليهم أنسب شيء في هذا المقام وذلك أنه سبحانه قال فيهم: ﴿ يَنُظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ فكأن الموت قريب منهم جدًّا ، فدعا عليهم بقرب الهلاك ، بل بما هو أقرب لهم من كل شروهلاك.

لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة ، وذلك قوله سبحانه: ﴿ أَوْكَ لَكَ فَأَوْكَ لِكَ فَأُوْكَ ﴾ ، وقد كرر التعبير في السورة ولم يكرر، هنا ، وقد ذكرنا ذلك وبينًا مناسبة كل تعبير للموطن الذي ورد فيه في تفسيرنا لسورة القيامة (١) فلا نعيد القول فيه .

﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ ﴾ .

الأكثرون على أن هذا التعبير مستقل عما قبله ، وهو على تقدير أن (طاعة) خبر لمبتدأ محذوف ، وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو نحو ذلك. أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف ، وتقديره (طاعة وقول معروف خير لهم) أو نحو ذلك. أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقديره (طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل).

فيكون قوله: ﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾ تعبيرًا مستقلاً على معنى (ويل لهم) كما بينا.

وقوله: ﴿ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَعْدُوكُ ﴾ تعبيرًا آخر مستقلًّا.

جاء في (الكشاف): ﴿ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْـرُوكُ ۚ كلام مستأنف ، أي طاعة وقول معروف خير لهم» (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا (لمسات بيانية) \_ تفسير سورة القيامة ٢١١ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ١٣١.

وجوز بعضهم أن يكون قوله: ﴿ فَأُولِكَ لَهُمْ شَيَّ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ كله جملة واحدة متألفة من مبتدأ وخبر على أن (أولى) مبتدأ ، و(لهم) جار ومجرور متعلق به ، و(طاعة) خبر المبتدأ على معنى: (أجدر بهم طاعة وقول معروف).

جاء في (البحر المحيط): "وقيل (أولى) مبتدأ ، و(لهم) من صلته ، و(طاعة) خبر . . . والأكثرون على أن ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْـرُوفٌ ﴾ كلام مستقل محذوف أحد الجزأين إما الخبر وتقديره أمثل . . . وإما المبتدأ وتقديره : الأمر أو أمرنا طاعة » (١) .

والمعنيان محتملان:

فإنه قد يكون التعبير على أن ﴿ فَأُوِّكَ لَهُمْ ﴾ كلام مستقل ، على معنى الدعاء عليهم بقرب الهلاك.

أو على معنى أن الطاعة والقول المعروف أجدر بهم وأحرى بهم.

وقد يكون كلاهما مرادًا والله أعلم.

لقد ذكر أمرين في قوله سبحانه: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْـرُوفٌ ﴾ أحدهما: يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والآخر بالقول وهو قوله (قول معروف).

وفي ذلك الخير كله: الطاعة لله ورسوله ، والقول المعروف.

﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْثُ ﴾.

أي جدٌّ ، والعزم الجد.

والأصل أن يسند العزم لصاحب الأمر ، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] ، وقال: ﴿ وَإِنْ عَنَهُواْ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨١/٨.

ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

وقد يسند إلى الأمر من باب الاستعارة كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧] .

جاء في (الكشاف): ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ أي جدّ ، والعزم والجد لأصحاب الأمر ، وإنما يسندان إلى الأمر إسنادًا مجازيًا ، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ ﴾ (١).

﴿ فَلُوْصَ دَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾.

أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد ، أو فلو صدقوا في إيمانهم وواطأت قلوبهم فيه ألسنتهم» (٢) لكان ذلك خيرًا لهم.

والصدق يكون في القول والعمل ، قال تعالى: ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ ثُولُواْ وُلُعملُمْ قِبَلَ ٱلْمَشِرِقِ وَٱلْمَلْيِ وَٱلْبَرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلْيَكِينَ وَأَلْمَكَيْكِ وَٱلْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ وَالْكَيْكِ الْكَيْكِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكَ اللّهِ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَال

فذكر أعمالًا منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر في البأساء والضراء.

وهذه صدق في العمل.

وذكر الوفاء بالعهد ، وهو صدق في القول.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ١٣١ وانظر البحر المحيط ٨/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ١٣١.

وقد قال عن أصحاب هذه الصفات: ﴿ أُولَئِيكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ اللَّهِ عَنْ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ اللَّهُونَ﴾ .

فالصدق يكون في القول والعمل ، وهو المناسب للقول والعمل في قوله: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مُعَدِّرُوكُ ﴾ .

### \* \* \*

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْمَامَكُمْ ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آَبْصَكُوهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢ \_ ٣٣] .

### \* \* \*

التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: ﴿ فَلَوْ صَــَدَقُواْ آللَهَ لَكَانَ خَرًا لَهُمْ ﴾

ثم خاطبهم بقوله: ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمَّ إِن قَوَلَيْتُمْ . . . ﴾ وذلك لتوبيخهم ، فإن توبيخ الغائب.

جاء في (البحر المحيط): ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ التفات للذين في قلوبهم مرض ، أقبل بالخطاب عليهم على سوء مرتكبهم» (١).

و(عسى) من أفعال الرجاء ، أي: لعل ذلك يحصل منكم ، أي متوقع أن يحصل ذلك منكم . وهذا التوقع ليس منسوبًا إليه تعالى ، فإنه عالم بهم وبأعمالهم ، وإنما التوقع يكون ممن عرف حالهم .

جاء في (البحر المحيط): «فالآيات كلها في المنافقين... وهذا التوقع الذي في (عسى) ليس منسوبًا إليه تعالى ؛ لأنه عالم بما كان

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٨٢.

وما يكون ، وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين» (١).

وقوله: ﴿ إِن تَوَلَّيْتُمْ ﴾ يحتمل معنيين:

الأول: إن توليتم أمر الناس فأصبحتم أمراء عليهم أفسدتم في الأرض وقطعتم الأرحام.

والمعنى الآخر: إن أعرضتم ونكلتم عن الجهاد عدتم إلى ماكنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض وسفك الدماء وقطع الأرحام.

جاء في (الكشاف): أي «يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم لما تبين منكم من الشواهد ولاح من المخايل (أن تفسدوا في الأرض). . .

وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله على وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات» (٢).

وجاء في (تفسير ابن كثير): ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُهُ إِن تَوَلَّيَتُمْ ﴾ أي عن الجهاد ونكلتم عنه .

﴿ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ . . . ﴾ أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» (٣).

وكلاهما محتمل.

وقال: ﴿ وَتُقَطِّعُوا ﴾ بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطيع.

<sup>(1)</sup> البحر المحيط ٨/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٤/ ١٧٨.

﴿ أُولَٰ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَنَرُهُمْ ﴾ .

﴿ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي طردهم وأبعدهم من رحمته ، فإن اللعنة هي الطرد لابعاد(١).

﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ .

أي: «فأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى» (٢٠). لقد قال: (فأصمهم) ولم يقل: (فأصم آذانهم).

وقال: ﴿ وَأَعْمَىٰ آَبُصْنَرَهُمْ ﴾ ولم يقل: (وأعماهم).

قيل: «وذلك لأن العين آلة الرؤية ولو أصابها آفة لا يحصل الإبصار ، والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . .

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الأذن ، وقال: (أعمى أبصارهم) مع ذكر العين؛ لأن البصر هنا بمعنى العين ، ولهذا جمعه بالأبصار ، ولو كان مصدرًا لما جمع.

فلم يذكر الأذن ، إذ لا مدخل لها في الإصمام. والعين لها مدخل في الرؤية ، بل هي الكل. ويدل عليه أن الآفة في غير هذه المواضع لما أضافها إلى الأذن سماها وقرًا كما قال تعالى: ﴿وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ﴾ ، وقال: ﴿كَانَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ والوقر دون الصمم » (٣).

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه قال: ﴿ وَأَعْمَىٰ أَبَصَـٰ رَهُمُمْ ﴾ فذكر الأبصار ليشمل عمى العين والبصيرة. فإن البصر هو العين ، وهو أيضًا النفاذ في القلب والعلم ، وبصر القلب نظره ، وهو البصيرة أيضًا (٤). قال

<sup>(</sup>١) لسان العرب (لعن).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي ١٠/ ٥٥ وانظر البحر المحيط ٨/ ٨٢ ، روح المعاني ٢٦/ ٦٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>؛) انظر لسان العرب (بصر) ، تاج العروس (بصر).</sup>

تعالى: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَهِ مِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِدِ ﴾ [آل عمران: ١٣] «أي لأولي العقول ، كما يقال: لفلان بصر بهذا الأمر ، أي: علم ومعرفة» (١) والله أعلم.

وقال: ﴿ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ آَبَصَنَرَهُمْ ﴾ فقدم الصمم على العمى ؛ ذلك لأنه قال: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ثُخَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِبْهَا ٱلْقِتَالُ ﴾ وهذا متعلق بالسمع ، فقدم ما يتعلق بالسمع فقال: ﴿ فَأَصَمَهُمْ ﴾ .

ثم قال: ﴿ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّــرَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَـرَ ٱلْمَغْشِيَ عَلَيْهِمِنَ ٱلْمَوْتِيَّ ﴾ وهذا متعلق بالإبصار. فذكر ما يتعلق بالبصر فقال: ﴿ وَآغَمَنَ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴾.

فكان التقديم والتأخير مناسبًا للسياق.

ومن الملاحظ في سياق هذه الآيات تقديم الأعم على الأخص.

فقد قال: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْـُرُوثٌ ﴾ والطاعة أعم من القول ، فإن القول قد يكون من الطاعة ، والطاعة تكون في عمل أو قول.

وقال: ﴿ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوَاْ أَرْجَامَكُمُمْ ﴾ والإفساد في الأرض أعم من تقطيع الأرحام.

وقال: ﴿ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى آَبِصَكَرَهُمْ ﴾ واللعنة أعم مما بعدها ، فالإصمام وإعماء الأبصار قد يكونان من اللعنة .

وحتى أن في قوله: ﴿ فَأَصَمَّكُمْ ﴾ و﴿ وَأَعْمَىٰ أَبْصَـٰرَهُمْ ﴾ عمومًا وخصوصًا إضافة إلى ما ذكر.

فإنه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًّا.

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ٣/ ١٥٩.

ثم قال: ﴿وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ فجعل العمى للبصر وهو جزء من الشخص ولم يقل (فأعماهم).

فذكر الخصوص بعد العموم.

\* \* \*

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَآ ﴾ [محمد: ٢٤] .

\* \* \*

لقد قال في هذه الآية: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَاتَ ﴾ فقال (يتدبرون) ، وقال في موضع آخر: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَوْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ﴾ وقال في موضع آخر: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَوْ يَأْتِ وَاللّهُ عَلَيْكُ مُبْرَكُ لِيَكَبَّرُواْ عَالِمَتِهِ ﴾ [ص: السؤمنون: ٦٨] ، وقال أيضًا: ﴿ كِننَبُ أَنزَلَنْتُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَكَبَّرُواْ عَالِمَتِهِ ﴾ [ص: ٢٦] فقال (ليدّبرّوا) بالإبدال والإدغام.

وقد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) استعمال هذين الفعلين في القرآن وبيان شيء من الناحية البيانية فيهما (١٦) فلا نعيد القول في ذلك.

ونود أن نذكر هنا شيئًا مما ذكرناه هناك ، وهو أنه قال في آية محمد: ﴿ أَفَارَ يَنَكَبُرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ ﴾ فذكر القرآن.

وذكر في آية «ص» تدبر الآيات.

فجاء بالفعل الأطول لما هو أكثر .

﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَآ ﴾ .

ذهب قسم من المفسرين إلى أن (أم) منقطعة ، وهي بمعنى (بل

<sup>(</sup>١) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٤٩ ومابعدها .

وهمزة التقرير) فيكون المعنى: أفلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة ؟

جاء في (الكشاف): «أم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر» (١).

وذهب آخرون إلى أنها متصلة فيكون المعنى: أفلا يتدبرون القرآن أم قلوبهم مقفلة؟ أي: أيّ شيء من هذين الأمرين حاصل؟

جاء في (روح المعاني): ﴿ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ تمثيل لعدم وصول الذكر إليها وانكشاف الأمر لها ، فكأنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه...

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر. والهمزة للتقرير (7).

ونكّر القلوب وأضاف الأقفال إليها.

ومما قيل في تنكير القلوب أنه لا يراد بها قلوب معينة ، بل هي تشمل كل قلب بهذه الصفة. ولو عرّفها لكانت تشمل قلوبًا معينة.

جاء في (التفسير القيم): "وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال بالإضافة إلى ضمير القلوب، فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة.

ولو قال (أم على القلوب أقفالها) لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة»  $\binom{(r)}{}$ .

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٢٦/ ٧٤ وانظر البحر المحيط ٨٣/٨.

<sup>(</sup>٣) التفسير القيم ٤٣٩.

وجاء في (الكشاف): «وأما إضافة الأقفال إليها فلأنه يريد الأقفال المختصة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح» (١).

وهذا أشد شيء في وصف القلوب بالانغلاق عن وصول التبليغ إليها.

جاء في (لسان العرب): «قال مجاهد: الرَّيْن أيسر من الطبع ، والطبع أيسر من الإقفال ، والإقفال أشد من ذلك كله» (٢).

### \* \* \*

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْتَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمُ الْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٥] .

### \* \* \*

﴿ ٱزْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَنْرِهِم ﴾ .

«أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. قال ابن عباس وغيره: نزلت في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم» (٣).

﴿ ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾.

أي زيّن لهم ذلك. و «التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح منه بصورة الحسن » (٤) «وسوّل له الشيطان: أغواه » (٥).

وفي (الكشاف): «سهّل لكم ركوب العظائم» (٦).

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۳/ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (طبع).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲٦/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) مفردات الراغب (سول).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (سول).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الكشاف ۳/ ۱۳۲.

ولم يرد التسويل في القرآن إلا في السوء ، بخلاف التزيين فإنه عام في الحسن والسوء.

قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوكِمُ ﴾ [الحجوات: ٧] ، وقال: ﴿ أَفَامَرْ يَنظُرُواْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴾ [ق: ٦] ، وقال: ﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْدِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [فصلت: ١٢] .

وقال في السوء: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢] . وقال: ﴿ كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢] . و﴿ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

أي "مدّ لهم في الآمال والأماني" (١) وغرهم وخدعهم (٢).

\* \* \*

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَغْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٦] .

\* \* \*

﴿ زَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ﴾ .

أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزل الله من اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر.

فإطاعتهم للذين كرهوا القرآن في بعض الأمر الذي فيه أذى للمسلمين وإعانة للكافرين على المسلمين كان سببًا لردتهم.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١٨٠/٤.

جاء في (روح المعاني): «(ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم... (مَانهم) أي بسبب أنهم (قالوا) يعني المنافقين ﴿ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزُّكَ ألله عم بنو قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن... ﴿ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو مُاحكَى عنهم في قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَّ إِلَى ٱلَّذِيرَ ۖ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَهِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُو أَحَدًا أَبَدَّاوَإِن فُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمُ ﴾ [الحشر: ١١]. وقيل في بعض ما تأمرون به» (١٠).

وقوله: ﴿ فِي بَعْضِ ٱلْأَمَّرِّ ﴾ أي "في بعض ما تأمرون به ، أو في بعض الأمر الذي يهمكم» (٢).

﴿ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾.

في (اسرارهم) قراءتان متواترتان:

إحداهما: بكسر الهمزة مصدراً للفعل (أسرّ).

والأخرى: بفتح الهمزة ، أي أسرارهم (٣) جمع سِرّ.

فقوله: ﴿يَعْـَكُمُ إِسَّرَارَهُمْ ﴾ أي يعلم إخفاءهم الأشياء ، سواء أسرّوه في أنفسهم أم أسرّوه إلى إخوانهم الذين كفروا.

جاء في (النكت والعيون): «﴿ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول.

الثاني: ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد» (٤).

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲٦/ ۷۵ ، وانظر تفسير أبي السعود ٦/ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) النكت والعيون ٤/ ١٣٤ .

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ أي يعلم الأشياء التي يخفونها.

فالقراءتان جمعتا المصدر والذات كالإدبار والأدبار، والإنباء (مصدر أنبأ) والأنباء (جمع نبأ)، والإبصار (مصدر أبصر)، والأبصار (جمع بصر)، والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل).

جاء في (روح المعاني): ﴿ إِنْسَارَهُمْ ﴾ أي إخفاءهم ما يقولونه لليهود أو كل قبيح...

وقرأ الجمهور (أسرارهم) بفتح الهمزة ، أي يعلم الأشياء التي يسرونها» (١).

والملاحظ في هذه الآية أنها مبنية على العموم.

وفي آية الحشر التي مر ذكرها ، وهي قوله : ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلَذِينَ لَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ اللَّكِنَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبْدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِجُنَ ﴿ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِجُنَ ﴾ [الحشر: ١١] أنها مبنية على التخصيص والتبيين.

فقد قال في سياق آية محمد: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ٱرْنَدُّواْعَلَىٓ أَذْبَرِهِمِ...﴾ . وقال في آية الحشر: ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ فذكر الذين نافقوا فخصّص وبيّن.

وما في آية محمد أعم.

وقال في آية محمد: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَلَ ٱللهُۗ فلم يصرح بذكرهم ، فلم يذكر من هم الذين كرهوا ما نزل الله .

وقال في آية الحشر: ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ﴾ ﴿ فَذَكر أَنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٦/ ٧٥.

وقال في آية محمد: ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعَضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ ولم يذكر ما هو الأمر.

وذكر الأمر في آية الحشر وهو قوله: ﴿ لَهِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلانْفِلِمُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَكُمْ ﴾ .

وقال في آية محمد: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِشْرَارَهُمْ ﴾ فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم ولم يذكر ما هو ، ولا أهو صدق أم كذب.

وقال في آية الحشر: ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَانِبُونَ ۞ لَمِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَ ٱلأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ مَمَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَ ٱلأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [الحشر: ١١ - ١٢] فبين ربنا كذب ما أسروه لهم وفضح أسرارهم في هذا الأمر.

ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر في آية محمد أنه إذا ذكر القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وذلك خشية القتال لم يقل (وإن قوتلتم لننصرنكم) كما قال في آية الحشر التي لم يرد فيها نحو ذلك ، بل إنهم أظهروا الشجاعة في موالاتهم لأهل الكتاب فقالوا لهم: ﴿ لَهِنَ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن فُولِنَاتُمْ لَنَكُرُ الْمَدَا أَبَدًا وَإِن فُولِنَاتُمْ لَنَكُرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِن فُولِنَاتُ لَنَكُرُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأنهم قالوا في آية محمد: ﴿ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ﴾ وليس كله.

في حين قالوا في آية الحشر: ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا﴾.

مناسبة للمقام في كل منهما.

ففي مقام الخوف ذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هذا البعض.

وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا: ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرُ أَحَدًا أَبَدًا﴾ . وهذا من لطيف مراعاة المقام .

والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل ذكر صفاتهم على العموم باسم (الذين كفروا) الذين هم منهم.

بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم.

فالسياق في آية محمد مبني على العموم.

وفي آية الحشر مبني على التخصيص والتبيين.

\* \* \*

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٧٧] .

\* \* \*

أي فكيف يكون حالهم وماذا يصنعون عند قبض الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟

وتقديم ضرب الوجوه على الأدبار مناسب لما تقدم من قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ اَرْنَدُواْ عَكَ آَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمَّ ﴾ [محمد: ٢٥]. فالارتداد كان بعد تبين الهدى.

وتبين الهدى يكون بالإقبال على الشيء ، والإقبال على الشيء يكو<sup>ن</sup> بالإقبال بوجهه عليه.

فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الإدبار.

وضرب الأدبار مناسب للارتداد ، فإن الارتداد عن الشيء إدبار <sup>عنه .</sup> وهو - أي التقديم والتأخير - مناسب أيضًا لما جاء بعدها وهو <sup>قوله</sup>

سِبِعانه: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا آسَخُطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضَوَنَهُ ﴾ [محمد: ٢٨] .

فاتباع ما اسخط الله يعني إقبالهم على سخط الله بوجوههم فقدم ضربها.

وقوله: ﴿ وَكَوْ مُواْ رِضُوَانَهُ ﴾ أي أدبروا عنه فناسب ضرب الأدبار .

جاء في (روح المعاني) في قوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَالَحُواْ مَاۤ أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَالِكَ بِأَنَّهُمُ اللَّهُ وَالمعاصي.

﴿وَكَرِهُواْ رِضْوَانَهُۥ﴾ ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات. . .

ولما كان اتباع ما أسخط الله تعالى مقتضيًا للتوجه ناسب ضرب الوجه، وكراهة رضوانه سبحانه مقتضيًا للإعراض ناسب ضرب الدبر»(١).

## \* \* \*

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رِضْوَلَهُۥ فَأَحْبَطَ أَنَّكُهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨] .

### \* \* \*

أي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله وأنهم كرهوا رضوانه.

وقال: (اتّبعوا) بالتضعيف ولم يقل (تَبِعوا) وذلك للمبالغة في اتباع ما أسخط الله.

ومن الملاحظ أنه سبحانه قال: ﴿ أُتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُواْ

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٦/ ٧٦.

رِضْوَنَهُ ﴾ ولم يقل (اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما أرضاه) ذلك أن (ما) اسم موصول ، أي اتبعوا الأعمال التي تسخط الله.

وقال: ﴿وَكِرِهُواْرِضَوَّنَهُۥ﴾ و(الرضوان) مصدر ، ولم يقل (وكرهوا ما أرضى الله) أي لم يقل (كرهوا الأعمال التي ترضي الله) وإنما كرهوا رضوانه.

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع ، فإن من آثار ذلك كراهة كل الأعمال التي يرضاها سبحانه وعدم فعلها ، إضافة إلى أنهم يكرهون رضاه أصلاً فيتبعون كل ما لا يرضاه سبحانه.

فإنهم لو اتبعوا أمرًا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعوا ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعي كراهة كل شيء وكل الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه ، وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على قبحهم وعظيم معصيتهم.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه قال: ﴿وَكُرِهُواْ رِضَوَنَهُ﴾ ولم يقل (وكرهوا ما يرضيه) ، ذلك أن المهم هو أن يحب العبد ويفعل ابتغاء رضوانه سبحانه وإن كان ما يرضيه صعبًا وشاقًا وليس محبوبًا عنده وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه. ومن ذلك على سبيل المثال أنه سبحانه قال: ﴿كُتُبُ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُّهُ لَكُمُ ﴿ [البقرة: ٢١٦] فالقتال كما قال سبحانه كره لنا وقد أمر به سبحانه. فالمهم أن نفعل ذلك لا لأننا نحبه ولكن لأن الله أمر به مبتغين به رضوان الله. فإننا نحب رضوان الله فنفعل ما يأمر به .

ومن ذلك على سبيل المثال أن الله سبحانه أمر خليله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ، ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدنا إبراهيم غير محبوب لا عنده ولا عند ولده ، ولكنه فعل ذلك ابتغاء رضوان الله ومحبة لرضوان الله وإن كان ما يرضيه ثقيلًا وشاقًا ليس محبوبًا عنده.

وقديمًا قال الشاعر في محبوبه:

لو قال تبهًا قف على جمر الغضا لوقفت ممتشلًا ولم أتـوقـف

ولا شك أن الوقوف على جمر الغضا شاق ومكروه ولكنه يفعله امتثالًا لأمر محبوبه ، فكيف بالعبد في إطاعة أمر خالقه ومحبوبه!!

ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا أنفسهم باتخاذهم العجل أن يقتلوا أنفسهم باتخاذهم العجل توبة إلى الله كما أخبر سبحانه بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاللَّا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ فَأَقْلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ فَأَقْلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ اللهزة: ٤٥] فالتوبة من عبادة العجل هي قتل النفس وقد ذكرت صور لهذا القتل (١٠).

وهذا ما يرضى الله .

ولا شك أن هذا ثقيل وغير محبوب ولكنهم فعلوا ذلك حبًّا لرضوان الله وابتغاء رضوانه.

وقال سبحانه: ﴿ ﴿ لَتُمْبَلُونَ فِي آَمَوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُنَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَوْ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلِلسَّمَعُ وَمِنَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَوْ لِكُمْ وَمِنَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦] .

ولا شك أن هذا الابتلاء ثقيل وشاق وغير محبوب ولذا قال سبحانه ﴿ وَإِن نَصْرُواْ وَتَـتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَـزْمِرِ ٱلْأُمُودِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير فتح القدير ١/ ٧١.

وقال سبحانه: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓ أَ أَن يَقُولُوٓ أَ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبون: ٢-٣] .

ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا أنهم الذين يصبرون على الفتنة وغير ويتقون ربهم ، كما لا شك أن هذه من المكاره ، فإن الفتنة ثقيلة وغير محبوبة ، وقد أمر علي بالتعوذ من الفتن فقال: (تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن) (١).

وقد قال ﷺ: (حُفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) (٢).

فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في هذا خلق كثير من المؤمنين ، فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبوبًا.

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله وأن تحب رضوانه.

وقيل في هذا التعبير شيء آخر ، ذلك أنه قال: ﴿ أَتَبَعُواْ مَاۤ أَسْخُطُ اللّهِ مَ وَكُرِهُواْ رَضُوانَهُ ﴾ فجاء بالسخط بالفعل وبالرضوان بالاسم. والاسم أثبت من الفعل وأدوم ، فالأصل هو الرضوان ، والسخط عارض لسبب ، وأن الرضوان من رحمته سبحانه ، وإن رحمته سبقت غضبه وقلا وسعت كل شيء ، بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب يغضبه سبحانه ، فالأصل هو رضوانه سبحانه وهو سابق. فهؤلاء اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ منه) مختصر صحيح مسلم رقم الحديث ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رقم الحديث ١٩٦٩ ص٢٨٢٠.

ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على أن الرضا غير موجود في هوا ما يوجده ويستدعيه من الأفعال.

كما أنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن السخط موجود وهو من صفاته الثابتة وقد اتبعوا هذا السخط.

فالتعبير يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده.

جاء في (تفسير الرازي): «وفيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال: (ما أسخط الله) ولم يقل (ما أرضى الله) وذلك لأن رحمة الله سابقة ، فله رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان، وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب.

فقال (رضوانه) لأنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما أسخط الله) إشارة إلى أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان...

ورضوان الله أمر يكون منه الفعل. وغضب الله أمر يكون من فعله» (۱)

﴿ أُمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَنْهُمْ ﴾ [محمد: ٢٩].

الضغن: الحقد والبغضاء والعداوة (٢).

بعد أن ذكر الله سبحانه أنه يعلم إسرارهم وإخفاءهم وما تنطوي عليه فلوبهم قال في هذه الآية: ﴿ أَمَّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ . . . ﴾

و(أم) هذه هي المنقطعة بمعنى (بل) والهمزة.

<sup>(</sup>١) تفسير الراذي ١٠/٨٠ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (ضغن).

والمعنى: بل أحسب الذين في قلوبهم مرض؟

و(أن) هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف.

جاء في (تفسير أبي السعود) في تفسير هذه الآية: «أي بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين أن لن يخرج الله أحقادهم ولن يبرزها لرسوله على وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة» (١).

ومفهوم الآية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه في المستقبل سيخرجه ربنا ويفضحهم.

#### \* \* \*

﴿ وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرَٰنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُم وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَالله يَعَلَمُ أَعَمَلَكُونَ المَقَوْلِ وَالله يَعَلَمُ المَّعْمَ فَي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَالله يَعْلَمُ المَّعْمَ فَي لَحْنِ الْقَوْلِ وَالله يَعْلَمُ المَّاسَلِينَ فَي المَّاسَلِينَ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ

### \* \* \*

أي: لو نشاء «لعرّفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم لايخفون عليك.

(بسيماهم) بعلامتهم، وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يُعلمون بها» (٢٠).

ثم أكد أنه على النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» (٣).

فدل ذلك على أنه سبحانه سيعرّف رسوله مرضى القلوب بأعيانهم ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور ، وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٦/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/١٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ١٠/ ٥٩.

ثم قال: ﴿ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ بضمير المخاطبين ولم يقل (والله يعلم إعمالهم) ؛ لأن الخطاب عام لجميع المكلفين ، أو لأن ذلك لغرض الانتقال لخطاب المؤمنين في الآية بعدها وهي قوله: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَمَّى نَعْلَمُ الْمُجْهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾.

جاء في (البحر المحيط): "والله يعلم أعمالكم خطاب عام يشمل المؤمن والكافر. وقيل خطاب للمؤمنين فقط» (١).

### \* \* \*

﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورٌ وَالصَّدِينِ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُونَ ﴾ [محمد: ٣١].

\* \* \*

السياق في الجهاد والقتال ولذا كان الابتلاء والاختبار فيما ذكر من أمر المجاهدين والصابرين ، بل إن السورة ذكر فيها ما يتعلق بالقتال في عدة مواطن حتى أن السورة تسمى سورة القتال أيضًا.

فقد قال سبحانه في أوائل السورة: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الْإِنَابِ...﴾ [محمد: ٤].

وقال: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاً إِن لَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

وقال: ﴿ فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُسَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَـرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۗ ﴾ [محمد: ٢٠].

وَقَالَ بَعِدَ الآية: ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى اَلسَّلْمِ وَاَنتُدُ اَلْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴾ السَّلْمِ وَانتُدُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴾ السَّلْمِ وَانتُدُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴾

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٨٥.

فناسب ذكر الابتلاء لمعرفة المجاهدين والصابرين.

والابتلاء إنما يذكر نوعه بحسب السياق. من ذلك مثلاً أن الله سبحانه قال في سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَّلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِثَقَءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٤] ذلك أن السياق في الصيد ، فقد قال بعد الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥] .

وقال بعدها: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيِّدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُهُ حُرُّمًا﴾ [المائدة: ٩٦] .

فناسب ذكر الابتلاء بالصيد.

وقال سبحانه في البقرة: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ مِثْنَءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] .

والسياق في المصائب ، فقد قال قبل الآية: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ أَمُوا ثُنَّا بُلُ أَخْيَآ ۗ وُلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤] .

وقال بعدها: ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦] فناسب ذكر الابتلاء بما ذكر.

وقال في آل عمران: ﴿ ﴿ لَتُمْبَلُونَ فِي آَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٦] .

والسياق في الأموال والأنفس.

فقد قال سبحانه قبل الآية: ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] .

وقال أيضًا: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَإِنَّمَا نُوْفَوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً﴾ [آل عمران: ١٨٥] وهذا من الابتلاء بالأنفس.

وقال قبل الآية أيضًا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِكِ

هُوَ نَبُراً لَهُمْ بَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطُوّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِنْ مَ ٱلْقِينَ مَذَّيْ [آل عمران: ١٨٠]. وهذا من الابتلاء بالمال.

فالابتلاء يذكر نوعه بحسب السياق .

وقد يكون البلاء عامًّا في الخير والشر كما قال سبحانه: ﴿ وَنَبَّلُوكُمُ إِلَّنَا رَائُكُمُ وَلَبُلُوكُمُ إِلَّانِياء: ٣٥] .

قد تقول: لقد قال في مواطن عدة (لنبلونكم) و(ليبلونكم) بالتوكيد منون التوكيد.

وقال سبحانه في آية الأنبياء: ﴿ وَنَبَّلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْـنَةً ﴾ فلم يؤكد الفعل فلم ذاك؟

والجواب أن الآيات المؤكدة بالنون إنما هي وعد بالابتلاء في المستقبل ، فإن نون التوكيد تفيد الاستقبال ولا تكون للحال.

وأما آية الأنبياء فهي عامة وتقع دائمًا ، فهي واقعة في الماضي والحال والسقبال. قال تعالى في الآية: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِفَكُ ٱلْمَوْتُّ وَنَبَّلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِيْنَـنَّةُ وَإِلْيَنَانُرُّ جَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] .

فهو بلاء لكل نفس وليس خاصًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن ، فجاء بالفعل عامًا في الحال والاستقبال ، فإن الفعل المضارع قد يفيد الاستمرار التجددي كقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ وَإِلَيّهِ رُبَّعُونَ ﴾ البسمرار التجددي كقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُّ وَإِلَيّهِ رُبَّعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] ، وقوله: ﴿ رَبّي اللّهُ مَ مَلِكَ المُمْلُكِ مَن تَشَاءُ وَتَنغُ المُمُلُك مِن تَشَاءُ وَتَنغُ المُمُلُك مِن تَشَاءُ وَتَدفِعُ المُمُلُك مِن تَشَاءُ وَتَنغُ المُمُلِك مِمَن تَشَاءً فِي اللّهُ مَ مَلِكَ المُمُلُكِ المُمْلِك المُمْلِك مَن تَشَاءً اللّهُ وَتُدفِلُ إِن اللّهُ مَ مَلِكَ المُمْلِكِ المُمْلِك المُمْلِك مَن تَشَاءً اللّهُ وَتُدفِحُ اللّهُ وَتُدفِحُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ مِن اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ مِن اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِحُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُنفِي مِن اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُحْفِي اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَتُدفِقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفِي اللّهُ وَلَدُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَدُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا عَمُ وَاللّهُ وَلَا عَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِهُ اللّ

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

﴿ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورٌ وَٱلصَّابِينَ ﴾.

أي حتى نعلم هؤلاء علمًا يتعلق به الجزاء وإلا فعلم الله قديم أزلي (١). ﴿ وَنَبْلُواۤ أَخْبَارَكُوۡ ﴾.

«ما يحكى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم ليعلم حسنها من قبيحها» (٢٠).

فالآية ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال.

فقوله: ﴿ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُرَّ وَالصَّابِينَ ﴾ ذكر البلاء بالأعمال.

وقوله: ﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ ذكر البلاء بالأقوال: ما يخبرون به ويذكرونه وما يخبر عنهم.

جاء في (تفسير أبي السعود): « ﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾ ما يخبر عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبيحها » (٣). وهذا ما يخبر عنهم.

وجاء في (روح المعاني): «وجوز كون المراد بها أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد ، أي: ونبلو أخبار إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها» (٤).

وجاء في (أضواء البيان) للشنقيطي: «﴿ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ فنعرف الصادق منكم من الكاذب» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير أبي السعود ٦/ ١٦٢ ، المحرر الوجيز لابن عطية ٧/ ٦٥٨.

<sup>(</sup>٢) الكشاف٣/١٣٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٦/١٦٢.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ٢٦/ ٧٨ وانظر تفسير الرازي ١٠/١٠.

٥) أضواء البيان للشنقيطي ٧/ ٦٢٨.

وهذا ما يخبرون به والله أعلم.

### \* \* \*

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَنَ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْتًا وَسَــُ يُحْدِكُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٣٢] .

## \* \* \*

قال تعالى في الآية الأولى من السورة: ﴿ اَلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اَصْلَا أَعْمَلُهُمْ﴾ .

فقال: ﴿ أَضَلَ أَعَنَلَهُمْ ﴾ بالفعل الماضي ، وذلك لما عملوه في الماضي.

أما في هذه الآية فقد قال: ﴿ وَسَيُحْرِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ليفيد أن ذلك لما يستقبل من أعمالهم.

فدل في الآيتين أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم المستقلة.

لقد قال سبحانه: ﴿ لَن يَضُمُّواْ اللَّهَ شَيَّا ﴾ فنفى بـ (لن) التي لنفي المستقبل.

وقال: ﴿ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ بمقابل ذلك ، فجاء بالسين التي تفيد الاستقال،

و(لن) في النفي تقابلها السين أو سوف في الإثبات ، فقولنا (لن يفعل) نفي لقولنا (سيفعل) أو (سوف يفعل)(١١).

ولما كان الكلام على ما يستقبل من أفعالهم في الكفر والصد عن

<sup>(</sup>۱) انظر کتاب سیبویه ۲/ ۲۹، ۱ ، ۱۸ ،۲ .

سبيل الله وقد تكون كثيرة ومتنوعة ومتعددة وزاد على كفرهم وصدهم عن سبيل الله مشاقة الرسول أي مخالفته وعداوته أكد ذلك بـ (إنّ) فقال: ﴿ إِنَّ اللهِ مَثْلُونَ كُفُرُواْ . . . ﴾ .

وكان الخبر مؤكد أيضا في النفي والإثبات.

فإن (لن) تفيد توكيد النفي في المستقبل<sup>(١)</sup>. والسين وسوف تفيدان توكيد حصول الفعل في المستقبل<sup>(٢)</sup>.

فكانت الآية مؤكدة في بدايتها وفي الإخبار في النفي والإثبات وهو ما يقتضيه المقام.

وناسب ذلك التوكيد في هذه الآية وعدم التوكيد في الآية الأولى أعني قوله سبحانه: ﴿ اَلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ .

وقوله: ﴿ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيَّتًا ﴾ يعني لن يضروا الله شيئًا من الضرر ولا شيئًا من الأشياء <sup>(٣)</sup>.

﴿ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم" (١).

وقد ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بينا أن (أحبط أعمالهم) أشد فإن معنى (أضل أعمالهم) أضاعها. ومعنى (أحبط أعمالهم) أي أماتها وأهلكها.

لقد قال سبحانه: ﴿ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا ﴾ ليدل على أن مشاقة الرسول

<sup>(</sup>١) المفصل ٢/ ٢٠٠ ، شرح الرضي على الكافية ٢/ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر الكشاف: قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٣٧] ٢٤١/١ ، وقوله
 تعالى: ﴿ أُولَكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ ﴾ [النساء: ١٥٢] ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني ٢٦/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٣/١٣٣.

إنها هي مشاقة لله. وفيه تعظيم لرسوله أي تعظيم.

جاء في (تفسير الرازي): "وقوله: ﴿ لَنْ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا ﴾ تهديد معناه هم يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ، وليس كذلك بل الشقاق مع الله فإن محمدًا رسول الله ما عليه إلا البلاغ» (١١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ لَن يَضُرُّواْ اَلَّهَ ﴾ بكفرهم وصدهم (شيئًا) من الأشياء ، أو شيئًا من الضرر ، أو لن يضروا رسول الله ﷺ بمشاقته شيئًا. وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته» (٢٠).

وقال: ﴿ وَسَيُحْدِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله ورسوله.

قد تقول: قد يقرن ربنا مشاقة الرسول بمشاقة الله وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَآقُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَا إِنَّ اللّهَ سَرَاقُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ شَلِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ١٣] ، وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ شَآقُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [الخشر: ٤] .

وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله: ﴿ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٤] .

وقد يفرد الرسول بالمشاقّة كآية محمد هذه وهو قوله: ﴿ وَشَاقُواً النَّسَاء: النَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱللَّهُ كَىٰ ﴾ [النساء: ١١٥] .

فلم ذاك؟

فنقول: إن كلّاً بحسب سياقه الذي ورد فيه.

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي ١٠/١٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود ٦/ ١٦٢ .

فآية الأنفال إنما هي في كفار قريش الذين خرجوا لمحاربة الرسول في بدر ، فهي مشاقة لله في الشرك به ، ومشاقة لرسوله لمحاربته. والكلام على وقعة بدر. فناسب ذكر مشاقة الرسول مع مشاقة الله.

وأما آية الحشر فهي قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُمْ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٤] .

فذكر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال: ﴿ وَمَن يُشَآقِ اللّه ﴾ فذكر الله وحده ، ذلك أن الآية في سياق جلاء بني النضير عن المدينة ، وقد توجه إليهم رسول الله بالمؤمنين معه ليجلوهم عن المدينة ، وقد هموا بقتله على وائتمروا عليه وأجمعوا على الغدر به (١) ، ودس إليهم المنافقون أنهم سينصرونهم وأنهم إن أخرجوا فسيخرجون معهم ، كما قال سبحانه في السورة: ﴿ هَالَمُ نَرَ إِلَى الَّذِينَ كَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ الَّذِينَ كَفُواْ مِن أَهُلُ اللّذِينَ كَفُرُواْ مِن أَهُلُ الله رسوله منهم المنافقون الله رسوله منهم المنافقون الله رسوله منهم المنافقية وَلَكُمْ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنّهُمْ لَكَذِيوُنَ الله وديارهم من غير قتال ، كما ذكر سبحانه في قوله : ﴿ هُو اللّهِ مَنْ أَنْهُم لَكَذِينَ كَفُرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِنْفِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوّلِ الْخَيْرُولَ اللّهِ فَالنّهُمُ اللّهُ مِن حَيْرُهُمْ اللّهُ مِن حَيْرُولَ اللّهِ فَانَاهُمُ اللّهُ مِن حَيْرُولَ اللّهُ مَن اللّهِ مِن اللّهِ فَانَاهُمُ اللّهُ مِن اللّهِ فَانَاهُمُ اللّهُ مِن حَيْرُولَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ فَانَاهُمُ اللّهُ مِن حَيْرُولَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْدِيم اللّهُ اللّهُ مِن حَيْرُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهِ فَالْدِيم اللّهُ مِن اللّهِ فَانَاهُمُ اللّهُ مِن حَيْرُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهِ فَانَاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْرُولَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

فهم شاقّوا الله ورسوله ، غير أنه لم يحصل بينهم قتال وقذف الله في قلوبهم الرعب. فقال أولاً: ﴿ شَاقُواُ اللهَ وَرَسُولُهُ ﴾ فذكر الرسول لما كان بينهم من المواجهة والمحاورات ومحاولات الغدر به.

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٢٨/ ٣٨.

ثم قال: ﴿وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ ﴾ ذلك لأنهم خرجوا من غير مواجهة مع الرسول والمؤمنين ولكن الله سبحانه قذف في قلوبهم الرعب.

فالفرق بين آية الحشر وآية الأنفال أن آية الأنفال في معركة بدر وقد حصل القتال بين المسلمين وكفار قريش فقال سبحانه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ في الموضعين.

وأما آية الحشر فكانت المشاقّة لله وللرسول في محاولة الغدر برسول الله وممالأة المنافقين لهم على رسوله فقال أولاً: ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللّهَ وَمَالأَةُ المنافقين لهم على رسوله فقال أولاً: ﴿ فَالِحَالُ عَمَا فِي بدر ، وانتهت المشاقة لله في عدم الإيمان برسوله فقال: ﴿ وَمَن يُشَآقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ ولم يذكر الرسول.

فكان التعبير مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره.

هذا إضافة إلى أن التعبير يعني أن مشاقة الله هي مشاقة لرسوله أيضًا. فمن يشاقّ الله فقد شاقّ رسوله أيضًا.

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل لتضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام، وفيه من تهويل أمرها ما فيه» (۱). وأما آية النساء وهي قوله سبحانه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤَمِنِينَ نُولَدِ عَما تَوَلَى وَنُصَّلِهِ عَهَ نَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ للهُ ٱلهُ دَى وَمَن يُشاقة الله ، فإن الأمر مختلف ، ذلك النساء: ١١٥ فإنه لم يذكر في الآية مشاقة الله ، فإن الأمر مختلف ، ذلك أن الآية نزلت في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا رجلًا صالحًا من المسلمين وصدقهم رسول الله .

فَقَدُ قَالَ تَعَالَى فِي الْحَادِثَةَ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنِكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ إِنِينَ خَصِيمًا ۞وَٱسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

<sup>(</sup>۱) انظر روح المعاني ۲۸/ ٤٢ .

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَلَا تَجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٥\_ ١٠٠] (١).

فالمسألة ليست في مسألة عقيدة أو حرب بين مسلمين وكافرين ، ولكن في مسألة خاصة حكم بها الرسول بحسب ظاهر الأمر فقال سبحانه: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِلِ اللهُوَّمِنِينَ نُوَلِّدِ مَا تَوَكَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾. فالمسألة خاصة برسول الله ﷺ ، فلم يذكر مشاقة الله .

فإنه لما كان السياق في آيتي الأنفال والحشر في المشاقة في العقيدة مع كفار قريش أو مع أهل الكتاب ذكر مشاقة الله.

ولما كانت المشاقة في مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسألة ذكر مشاقة الرسول.

والآية تدل أيضًا على أن مشاقة الرسول إنما هي مشاقة لله تعالى ، ولذا قال في الآية فيمن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين: ﴿ ثُولَهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصَّـلِهِ عَجَهَـنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا﴾ .

ولئلا يُظَن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتى تقترن بمشاقة الله ذكر أن عاقبة من يشاقّ رسول الله جهنم وساءت مصيرًا.

هذا وقد قال سبحانه بعد الآية: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦]. وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة.

وأما آية محمد وهي قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ ٱللَّهِ الله الله الله وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ فإن قوله في الآية: (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إنما هي مشاقة لله في المعنى.

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ٥/ ١٣٨ وما بعدها.

فالآية في مشاقة الله ومشاقة رسوله.

فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ ﴿ يَاأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣] .

#### \* \* \*

كرر لفظ الطاعة مع الرسول فقال: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا ٱلرَّسُولَ﴾ .

وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثلًا: ﴿ وَأَطِيعُواْ اَللَّهُ وَالرَّسُولَ﴾ [آل عمران: ١٣٢] .

ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد فيه ذكر الرسول. وحيث لم يكرر فالسياق لله وحده (١).

وقد كرر لفظ الطاعة في هذه الآية ، وقد ذكر الرسول قبلها فقال: ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآقُواْ الرَّسُولَ . . . ﴾ .

والآية كأنها مقابلة للآية قبلها وهي قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُثُمُ ٱلْمُدَىٰ لَنَ يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَدُيْحَبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٣٢] «فوصف الإيمان في قوله: ﴿ هَ يَتَأَيُّهُمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ مقابل وصف الكفر في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفُرُواْ ﴾ .

وطاعة الله مقابل الصدعن سبيل الله.

وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول.

والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروا» (٢).

١) انظر كتابنا (التعبير القرآني) باب التوكيد ١٥٧ ـ ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير ۲٦/ ١٢٧.

# وقوله: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُورٌ ﴾ .

أي بالمعاصي المحبطة للعمل كالرياء والمن والأذى على الصدقة وغيرها من المبطلات كما قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا نُبْطِلُوا۟ صَدَقَاتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡمَزَّ وَٱلۡاَّذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤] .

جاء في (تفسير أبي السعود): «ولا تبطلوا أعمالكم بما أبطل هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذي ونحوها» (١).

### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٣٤] .

### \* \* \*

لقد أكد عدم المغفرة لهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار فقال: ﴿ فَلَن يَعْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ فجاء بالفاء في خبر الاسم الموصول لتشبيهه بالشرط.

والفاء تقترن بجواب الاسم الموصول المشبه بالشرط ، وهي قد تكون للتوكيد إضافة إلى ذلك. ألا ترى أنه قال في آية أخرى في السورة: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدَىٰ لَنَ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَدُيْحِيْطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٣٢] .

فقال: ﴿ لَن يَضُرُّواْ اللهَ شَيْئًا﴾ ولم يأت بالفاء ، فلم يقل (فلن يضروا الله شيئًا) بخلاف الآية الرابعة والثلاثين ، ذلك أن المذكورين فيها ماتوا وهم كفار ، فأكد عدم المغفرة لهم ، بخلاف الآية الأخرى.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٦/ ١٦٢.

أَحَدِهِم مِّلُ ۗ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِّ ۗ [آل عمران: ٩١] ، وقوله: ﴿ إِنَّ الْذَينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِم ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ قَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّمَآ لُونَ﴾ [آل عمران: ٩٠] .

فقال في الذين ماتوا وهم كفار: (فلن يقبل) بالفاء. ولم يقل نحو ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك(١١).

### \* \* \*

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَنَدْعُواْ إِلَى اَلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنَ يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٥] .

### \* \* \*

﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّالِمِ ﴾ .

أي «لا تضعفوا ولا تذلوا للعدو ، ولا تدعوا إلى السلم وهو المسالمة» (٢) والصلح.

﴿ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ .

أي «الأغلبون لأعدائكم الأقهرون لهم»  $(^{"})$ .

"وقوله: ﴿ وَأَنتُرُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ يحتمل موضعين:

أحدهما: أن يكون في موضع الحال ، والمعنى: لا تهنوا وأنتم بهذه الحال.

والمعنى الثاني: أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ١٠٩/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٣/ ١٣٤ ، وانظر البحر المحيط ٨/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٣/ ١٣٤ ، أضواء البيان للشنقيطي ٧/ ١٣٢.

مَعَكُمْ ﴾ معناه بنصره ومعونته » (١).

﴿ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ .

أي ناصركم.

جاء في (روح المعاني): «﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ﴾ أي ناصركم ، فإن كونهم الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم الذل والضراعة» (٢).

﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلُكُمْ ﴾.

أي لن يظلمكم $^{(7)}$ ، أو لن ينقصكم $^{(2)}$ .

وهو «من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلًا من ولد أو أخ حميم أو حربته» (ه). «أو أخذت له مالًا. جاء في الحديث «من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله»» (٦).

واختيار الفعل (يتر) مضارع (وتر) اختيار في غاية اللطف والمناسبة في هذا المقام ، ذلك أنهم في حالة حرب وقتال وقد نهاهم عن الدعوة إلى السلم ، والحرب مظنة القتل فقال: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعَمَلُكُمُ ﴾ أي لن يقتلها ويتركم إياها ، وهي أعز شيء وأغلى ما يملكون.

قد تقول: لقد قال هنا: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَالُكُمُ ﴾.

وقال في آية أخرى في السورة: ﴿ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٧/ ٦٦٠.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۲٦/ ۸۰.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (وتر).

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء ٣/ ٦٤.

[محمد: ٤] ، فقال: ﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ ﴾ وهم في حالة قتال أيضًا ، فما الفرق؟

والجواب أولاً أن قوله: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلُكُمُ ﴾ خاطبهم وهم أحياء ، والحي هو الذي يوتر وليس الميت.

وأما في الآية الأخرى فالمذكورون أموات قد قتلوا ، فلا يصح أن يقال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوتر.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه قال بعد قوله: ﴿ فَلَن يُضِلُّ أَمْنَاكُمْ ﴾ : ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ ، والهداية نقيض الإضلال وليست نقيض الوتر.

فلما قال: ﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴾ كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن يهديهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للآية .

فناسب كل تعبير موضعه.

### \* \* \*

﴿ إِنَّمَا ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْئَلَكُمْ الْمُورَكُمُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ الْمُورَكُمُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ الْمُؤَلِّكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ اللَّهُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ اللَّهُ وَلَا يَسْئَلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ اللَّهُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ اللَّهُ وَلَا يَسْئَلُكُمُ اللَّهُ وَلَا يَسْئَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَاكُمْ اللَّهُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ اللَّهُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

### \* \* \*

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما نهى عن الدعوة إلى السلم في الآية السابقة ذكر في هذه الآية أن الدنيا إنما هي لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد بسبها وتركنوا إليها ، فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم .

جاء في (المحرر الوجيز): «قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَهُوُّ﴾



تحقير لأمر الدنيا ، أي: فلا تهنوا في الجهاد بسببها» (١١).

وجاء في (التحرير والتنوير): ﴿ إِنَّمَا لَلْمَيْوَةُ اَلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ﴾ وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم » (٢).

وقدم اللعب على اللهو «لأن اللعب زمانه الصبا، واللهو زمانه الشباب، وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» (٣).

«فبدأ باللعب ، وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا ، وهذا هو الأصل ، وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا يَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٦٥] وقوله: ﴿ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٣].

ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم من اللعب ، فاللهو يقع للصغير والكبير » (٤).

قد تقول: لقد قدم ربنا اللهو على اللعب في آيتين هما قوله تعالى في الأعراف: ﴿ وَنَادَى أَصَّحَٰكُ النَّارِ أَصَّحَٰكِ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَفَقَكُمُ اللَّهُ عَالُواْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمُهُما عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وقوله في سورة العنكبوت: ﴿ وَمَاهَذِهِ ٱلْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَالِكَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْـلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤] .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز ٧/ ٦٦١.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ٢٦/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) البرهان للكرماني ١٥٣ وانظر ملاك التأويل ١/ ٣١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) على طريق التفسير البياني ج ١/ ٣٢٢ وما بعدها.

فلم ذاك؟

فنقول: أما آية الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار. وأصحاب النار هم من المكلفين وليسوا من الأطفال أو الصبية. واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا ، فقدم اللهو للمناسبة.

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الآية: «أما آية الأعراف فإنها من قول المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة الجاري مع سن التكليف والمساوق له الثاني عن اللعب. إذ وجود اللعب أولاً في السن التي معظمها غير سن التكلف. . .

ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف" (١١).

وأما آية العنكبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم الآية قوله: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَكُرُّ ﴾. والرزق مدعاة إلى الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى اللعب ، ولذا قال تعالى: ﴿ يَتَأْتُهَا الَّذِينَ ءَامُنُواْ لا لَهُ لَهُمُّ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَكُ كُمْ عَن ذِكْمٍ اللَّهِ المنافقون: ٩] .

فالذي بسط له رزقه ملته بجمعه ، والذي قدر عليه رزقه ملته بالحصول عليه » (٢).

وجاء في (ملاك التأويل): «وأما آية العنكبوت فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتُهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهَ ﴾ ولا يُسأَل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي بها يتعلق التكليف للمخاطب ويصح خطابه وحسابه على تفريطه. فناسب

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٢) على طريق التفسير البياني ١/ ٣٢٥.

ذلك من ذكر الحياة الدنيا ما يساوق تلك السن» (١١).

وِمن الملاحظ أنه سبحانه قال في آية محمد: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنَيَا لِعِبُّ وَلَهَّوُّ ﴾ وقال في الأنعام: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَلَلدَّالُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٢] .

> فجاء في آية محمد بـ (إنما) ، وفي آية الأنعام بـ (ما) و(إلا). و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا).

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي لما سواه كقوله: (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) ، المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلى) (٢).

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدًا فلماذا جاء بـ (إنما) في آية محمد ، وبـ (ما وإلا) في آية الأنعام؟

والجواب: أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل ، ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا يدفع صحته.

وأما (ما وإلا) فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه.

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني: «اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته ، أو لما نزل هذه المنزلة ، تفسير ذلك أنك تقول للرجل: إنما هو أخوك وإنما هو صاحبك القديم، لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه ويقرّبه، إلا أنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب...

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا)

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ١/٣١٦\_٣١٧.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الإعجاز ٢٥٠\_٢٥٣ ، الإتقان ٢/٤٩.

فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت: ما هو إلا مصيب أو ما هو إلا مضيب أو ما هو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» (١).

والخطاب في آية محمد للمؤمنين كما هو ظاهر من سياق الآيات في قوله: ﴿ وَأَنتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ وَلِهُ: ﴿ وَأَنتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ وَلِهُ: ﴿ وَأَنتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ وَلِهُ: ﴿ وَأَنتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ وَلِلَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَرَكُمُ ٱعْمَلَكُمْ ﴾ .

فهم لا ينكرون ما في الآية من أن الحياة لعب ولهو.

وأما آية الأنعام فالكلام في سياق الكافرين ، وقبلها قوله سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَقَالُواْ إِنَّ هِيَ إِلَا عَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٩].

فهم ينكرون أن تكون الدنيا لهوًا ولعبًا وأن الدار الآخرة خير للذين يتقون ، ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ .

فناسب أن يخاطبهم بالنفي والإثبات فيقول: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهِبُّولَهُوُّ﴾ .

فكل تعبير مناسب لسياقه.

ونحوه ما جاء في آية العنكبوت وهو قوله سبحانه: ﴿ وَمَاهَٰذِهِ ٱلْحَيَّوَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعِبُ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَاثُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ اللَّنْبَا إِلاَ لَهُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٤] فإنها في سياق الكلام على الكافرين ، فقد قال قبل الآية: ﴿ وَلَهِنِ سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلُ المَحْمَدُ يَلِيَّةً مِنْ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ قُلُ المَحْمَدُ يَلِيَّةً مِنْ أَلْ اللَّهُ عَلَى العنكبوت: ٣٤] .

وقال بعدها: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَعَمْهُمْ

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز ٢٥٤ \_ ٢٥٥ وانظر شرح المختصر للتفتازاني ٨٦ \_ ٨٧.

إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ شَ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُمُ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥ ـ ٢٦] .

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه.

﴿ وَإِن نُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ ﴾ .

أي: وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل بما أمر الله به وتنتهوا عما نهى عنه يؤتكم أجوركم.

وقدم الإيمان على التقوى لأنه الأول ولأنه لا تقوى مع عدم الإيمان. ﴿ وَلَا يَسَّعُلَكُمُ أَمْوَلَكُمُ ﴾ .

«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع العشر» (١) وهو الزكاة.

«وقيل إنما يسألكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة وهو المنعم بإعطائها» (٢).

جاء في (روح المعاني): «والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع أموالكم... وفيه مقابلة حسنة لقوله: ﴿ يُؤَتِّكُمُ أُجُورَكُمُ ﴾ كأنه قبل: يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من الزكاة... وقبل: أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله عز وجل ، وهو المالك لها حقيقة ، وهو جل شأنه المنعم عليكم بالانتفاع بها» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨٦/٨.

<sup>(</sup>۳) روح المعاني ۲٦/ ۸۱.

## ﴿ إِن يَسْئَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ بَنْخُلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَنْنَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٧].

\* \* \*

﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ .

أي يبالغ في السؤال.

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه.

جاء في (الكشاف): ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ أي يجهدكم ويطلبه كله ، والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء ، يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئًا من الإلحاح» (١).

﴿ وَيُخْرِجُ أَضَّعَٰنَكُونَ ﴾ .

أي بغضكم وعداوتكم وأحقادكم ، فإن الإحفاء في سؤال الأموال يخرج الأحقاد والضغائن.

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول ﷺ وتضيق صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» (٢).

والفاعل في قوله: ﴿ وَيُخْرِجُ أَضَّغَنْنَكُمْ ﴾ يحتمل أن يكون الله ، ويحتمل أن يكون الله ،

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على أوصاف منها الأضغان ، وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها.

جاء في (نظم الدرر): «وقد دلّ إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۳/ ۱۳٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ١٦٣/٦ ، المحرر الوجيز ١٤٤/٦ ، تفسير القرطبي ٢٥٧/١٦



إنسان ينطوي بما له من النقصان على ماجبل عليه من الأضغان  $Y_1$  من عصم الرحيم الرحمن (1).

#### \* \* \*

﴿ هََاأَنَّمْ هَا ثُلَاءَ تُدَّعُونَ لِلْنَفِقُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ عَالَمَهُ الْفَيْخُ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسُتَبَّدِلْ فَوَمًا عَيْرَكُمْ ثُمَّ لَكُونُواْ أَمَّنْلَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٨] .

#### \* \* \*

### ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتَؤُلآءٍ﴾.

كرر (ها) التنبيه فقال: ﴿ هَـٰتَأَنُّدُ هَـُؤُكَّاءَ ﴾ للأهمية ، وذلك أن تكرار التنبيه يفيد الزيادة في التنبيه ، وهو يفيد التوكيد عند النحاة (٢٠).

فإنه يقال (ها أنتم أولاء) من دون تكرار للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ هَنَائَتُمْ أَوُلَاءَ يُجُبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٩] فلم يكرر (ها) التنبيه.

كما يقال (هاأنتم هؤلاء) بتكرار التنبيه كآية محمد هذه ، ونحو قوله تعالى: ﴿ هَـَا أَنتُمُ هَـُوُلاً عَلَمُ اللِّسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران: ٦٦] .

إن تكرار التنبيه في الآيات يفيد زيادة التنبيه ويفيد التوكيد<sup>(٣)</sup> كما ذكرنا.

وقد كرر التنبيه في آية محمد هذه للأهمية، وذلك أنه حذر المتولين عن

<sup>(</sup>١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٧/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر همع الهوامع ١٧٦/١ وانظر البحر المحيط ٤٨٦/٢ قوله تعالى: (هاأنتم هؤلاء).

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا (معاني النحو) ج١/٩٣ ومابعدها.

الإنفاق في سبيل الله باستبدال بهم قومًا غيرهم فقال ﴿ وَابِ تَتَوَلَّوْا يَسُـ تَبَّدِلَ فَوَالَ ﴿ وَابِ تَتَوَلَّوْا يَسُـ تَبَّدِلَ فَوَمَّا غَيْرَكُمْ ﴾ وهي عقوبة شديدة ، فاستدعى ذلك الزيادة في التنبيه .

وقوله: ﴿ لِئُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يعني جميع وجوه البر من النفقة في الجهاد والزكاة وغير ذلك من وجوه البر.

جاء في (تفسير الخازن): ﴿ تُدَّعُونَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قيل: أراد به النفقة في الجهاد والغزو ، وقيل: المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه البر ، والكل في سبيل الله ﴾ (١).

### ﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ ٩٠٠

(عن) حرف جر معناه المجاوزة أي الابتعاد وذلك نحو قولنا (وضعته عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه ، بخلاف (وضعه عليه) ، قال تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنَّهُم إِصْرَهُم وَٱلْأَغَلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِم ۗ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] قيل: ومعنى (يبخل عن نفسه) يبعد الخير عن نفسه بالبخل (٢).

وقيل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم ، فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن الدواء وهو مريض فلايبخل إلا على نفسه " (٣).

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله ﴿ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِمِـ ﴿ وَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِمِـ ﴿ وَإِذ

ويحتمل أن يكون المعنى: «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب الإنفاق.

<sup>(</sup>٢) التصريح ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير للرازي ١٠/٦٣.

وفعل (بخل) يتعدى بـ (عن) لما فيه من معنى الإمساك.

ويتعدى بـ (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد عدي هنا بحرف (عن)» (١).

﴿ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُهُ ٱلَّفْقَ رَآءُ ﴾ .

عرّف الغني بـ (أل) للحصر فإنه هو الغني لا غيره على الحقيقة.

﴿ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاتُهُ ﴾ ليس عندكم شيء إلا ما يعطيكموه ربنا سبحانه ، فالمال ماله على الحقيقة. جاء في (التحرير والتنوير) «فالله الغني المطلق ، والغني المطلق لا يسأل الناس مالاً في شيء.

وجاء في (روح المعاني): ﴿ وَاللَّهُ ٱلْفَيْنَ ﴾ لا غيره عز وجل. ﴿ وَٱلنَّهُ ٱلْفَيْنَ ﴾ لا غيره عز وجل. ﴿ وَٱلنَّهُ ٱلْفَكَرَآءً ﴾ الكاملون في الفقر ، فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من المنافع التي لا تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك ، فإن امتثلتم فلكم ، وإن توليتم فعليكم » (٣).

قد تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُـقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغِنِيُّ ٱلْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥] .

فقال: ﴿ أَنْتُمُ ٱلْفُهَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية محمد.

وقال في آية فاطر: ﴿ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ﴾ .

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٦/ ١٣٢.

٢١) التحرير والتنوير ٢٦/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۳) روح المعانى ۲٦/ ۸۲.

وقال في آية محمد: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُ ﴾ ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة (الحميد).

فلم ذاك؟

والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه.

فإن سورة فاطر ذكر فيها نعم الله على الإنسان وأنه لا منعم ولا رازق سواه ، فقد قال سبحانه في أوائل السورة: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمُّ وَمَا يُمُسِكَ لَهُمُّ النَّاسُ الدَّكُرُوا مُمْسِكَ لَهُمُّ وَمَا يُمُسِكَ لَهُمُّ النَّاسُ الدَّكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهُو اللَّهُو فَالْفَالِ عَلَيْكُمُ هَلَ اللّهَ عَلَيْكُمُ هَلَ إِلَاهُو فَالْفَالِ عَلَيْكُمُ هَلَ اللّهَ عَلَيْكُمُ هَلَ إِلَاهُ إِلَاهُو فَالْفَالِ عَلَيْكُمُ هَلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهُ إِلَاهُو فَالْفَالِ عَلْمُ اللّهُ مَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهُ إِلَاهُو فَالْفَالِ عَلْمُ اللّهُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَاهُ إِلَاهُو فَالْفَالِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواه ولا منعم سواه ، ولم يذكر نحو ذلك في آية محمد.

وذكر طرفًا من مظاهر نعمه بقوله: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَحْبَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا كَنَالِكَ ٱلنُّشُوْرُ ﴾ [فاطر: ٩].

وقوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونِ ﴾ [فاطر: ١٢] .

ثم قال: إن الذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير فقال: ﴿ يُولِجُ اليَّلَ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فَي النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُلْكُ وَاللَّذِينَ مَنْ عُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطِمِيرٍ إِنَّ إِن مَنْ عُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُو سَمِعُواْ مَا السَّهَ الْمُلْكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر ١٣]



فذكر أنه المالك وحده وأنه الرازق وحده وهو مالك السماوات والأرض فناسب أن يقول: ﴿ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ ﴾ ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية محمد.

وقال (الحميد) أي المستحق للحمد على جهة الثبوت ، فقد ذكر نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه.

وأما في آية محمد فقد حذرهم وقال: ﴿ وَابِ تَنَوَلَوْا يَسَـتَبَّدِلْ فَوْمًا عَيْرَكُمُ ﴾ فلا يناسب ذكر (الحميد) على هذا ، فهذا تحذير لهم بأن يذهبهم ويأتي بأحسن منهم.

ثم إنه في آية محمد دعاهم إلى الإنفاق في سبيل الله.

وأما في آيات فاطر فإنه هو الذي يعطيهم وهو المتفضل عليهم بالرزق والنعم. فناسب أن يقول في فاطر: ﴿ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ﴾.

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه.

﴿ وَإِن تَنَوَلَّواْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَنَاكُمْ ﴿ .

أي: وإن تتولوا عن الإيمان والتقوى وما أمر الله به من الإنفاق يستبدل قومًا غيركم ، أي: يذهبكم ويأت بآخرين أفضل منكم. ﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمُ ﴾ في التولي بل خيرًا منكم (١١).

جاء في (المحرر الوجيز): "وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمَّنَكُمُ ﴾ معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا» (٢).

وجاء في (النكت والعيون): ﴿ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالُكُمْ ﴾ فيه وجهان:

<sup>(</sup>۱) زاد المسيره/ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز ٧/ ٦٦٢ \_ ٦٦٣.

أحدهما: يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله. . .

الثاني: في المعصية وترك الطاعة» (١).

وقد يقال: لقد قال سبحانه في سورة التوبة: ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِي مَا وَيَسْتَبُدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ﴾ [التوبة: ٣٩] فزاد على الاستبدال العذاب فقال: ﴿ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا عَيْرَكُمْ ﴾ فلم ذاك؟

والجواب أن آية التوبة في الجهاد.

وأما آية محمد ففي الإنفاق في سبيل الله.

والجهاد أثقل وأهم لما فيه من حفظ مصالح المسلمين وانتشار الإسلام وإذلال أعدائه. والقعود عنه أعظم وأكبر مما في آية محمد ، فإنه قد يكون سببًا لظهور العدو عليهم ، فناسب الزيادة في التحذير بالعذاب الأليم ، وهذا العذاب الأليم كما قيل «هو في الدنيا باستيلاء العدو ، وبالنار في الآخرة» (٢).

وجاء في (روح المعاني) ﴿ يُعَذِّبُكُمُ ﴾ أي الله عز وجل (عذاباً أليماً) بالإهلاك بسبب القحط وظهور عدو» (٣).

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النكت والعيون ٤/ ١٣٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ٨/ ١٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> روح المعاني ١٠/ ٩٦.

## المراجع



- \_الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ط٣/ ١٣٧٠هـ\_ ١٩٥١م
- \_أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي \_ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع \_ الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ.
- الإيضاح للخطيب القزويني ـ تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية العربية بالجامع الأزهر ، مطبعة السنة المحمدية .
- -البحر المحيط لأبي حيان ـ ط١ سنة ١٣٢٨هـ ـ مطبعة السعادة بمصر.
- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط١/١٣٧٦هـ-١٩٥٧م دار إحياء الكتب العربية.
- البرهان في متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرماني ـ راجعه أحمد عز الدين عبد الله خلف الله ـ ط٢/ ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م ـ دار الوفاء للطباعة والنشر ـ المنصورة ، مصر .
- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني الدكتور فاضل صالح السامرائي دار عمار للنشر والتوزيع عمان الأردن .
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضي الزبيدي منشورات مكتبة الحياة بيروت تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ.
- التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للطباعة والنشر تونس.

- التعبير القرآني ـ الدكتور فاضل صالح السامرائي ـ دار عمار للنشر والتوزيع -عمان ـ الأردن.
- تفسير أبي السعود لأبي السعود بن محمد العمادي تحقيق عبد القادر أحمد عطا مكتبة الرياض الحديثة الرياض .
- تفسير الثعالبي عبد الرحمن الثعالبي تحقيق الشيخ علي محمد معوض وآخرين دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- تفسير الخازن علاء الدين البغدادي المشهور بالخازن ضبطه عبد السلام محمد علي شاهين دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
  - تفسير القرطبي دار إحياء التراث العربي.
- \_ التفسير القيم لابن القيم \_ جمع محمد أويس الندوي \_ مطبعة السنة المحمدية ١٣٨٦هـ ـ ١٩٧٣م.
  - \_ التفسير الكبير لفخر الدين الرازي \_ المطبعة البهية \_ مصر
- \_ التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم \_ د. فاضل صالح السامرائي \_ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع \_ ط ١٤٣٢ هـ
- الجملة العربية والمعنى ـ د. فاضل صالح السامرائي ـ دار الفكر عمان ـ الأردن.
- \_ حاشية الصبان على شرح الأشموني \_ طبعت مع شرح الأشموني دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ـ الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي تحقيق عبد الله بن عبد

- المحسن التركي مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.
- \_ دلائل الإعجاز \_ عبد القاهر الجرجاني \_ ط٣ أصدرتها دار المنار مصر سنة ١٣٦٦هـ.
  - ـ شرح ابن يعيش للمفصل للزمخشري ـ طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية.
- \_ شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري \_ دار إحياء الكتب العربية .
  - شرح رضى الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب.
  - ـ شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني ـ طهران.
- على طريق التفسير البياني الدكتور فاضل صالح السامرائي دار الفكر عمان الأردن .
- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني طا مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٤٩هـ.
- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري \_ نشر مكتبة القدسي سنة ١٣٥٣ه\_.
- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز ابادي ط٥/شركة فن الطباعة مصر.
  - كتاب سيبويه \_ مصور على طبعة بولاق \_ نشر مكتبة المثنى ببغداد.
- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧هـ ١٩٤٨.
  - لسان العرب لابن منظور \_ مصور على طبعة بولاق.
- لمسات بيانية للدكتور فاضل صالح السامرائي دار عمار عمان الأردن.

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تحقيق وتعليق الرحّالة الفاروق وآخرين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر الطبعة الثانية ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م.
  - المصباح المنير للفيومي المكتبة العلمية -بيروت.
- \_ معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء \_ مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة ١٣٧٤هـ \_ ١٩٥٥م.
- \_ معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي \_ دار الفكر \_ عمان \_ الأردن. الطبعة الخامسة ١٤٢٣هـ \_ ١٢٠١١م.
  - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني طهران.
- المفصل في علم العربية للزمخشري نشره محمود توفيق ـ مطبعة حجازى بالقاهرة.
- \_ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي \_ تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد \_ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت \_ ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.
- من أسرار البيان القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ـ دار الفكر ـ عمان ـ الأردن .
- ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري، مطبعة مصطفى محمد بمصر.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.
  - ـ النكت والعيون للماوردي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي طا سنة ١٣٢٧ هـ مطبعة السعادة بمصر .

# الفهرس



| الصفحة        | الموضوع                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|
| ٥             | المقدمة                                              |
| كر والترك ٧   | مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذ              |
| النار ٧       | ١ ـ ذكر الخلود لأهل الجنة وأهل                       |
| عين           | ٢ ـ ذكر أزواج المؤمنين والحور ال                     |
| ٩             | ٣-ذكر عالم الغيب وعالم الشهاد                        |
| 11            | <ul> <li>١١٠ عن سورة البقرة ـ الآية ١١٠ .</li> </ul> |
| 11            | ٥ - من سورة البقرة ـ الآية ١٧٢ .                     |
| ١٣            | ٦ - من سورة آل عمران ـ الآية ١٤                      |
| ١٣            |                                                      |
| 18            |                                                      |
| 17            |                                                      |
| 1/4 * * * * * | ١٠ - من سورة الأنعام _ الآيتان ٨.                    |
| 1//           | ١١ - من سورة الأعراف _ الآية ٣٣                      |
|               | ۱۲ - من سورة بونس الآرة ۳۱                           |

| ۱۳ ـ من سورة يونس ـ الآية ۷۰ ۲۰                     |
|-----------------------------------------------------|
| ١٤ ـ من سورة هود ـ الآية ٤٦                         |
| ١٥ ـ من سورة يوسف _ الآية ٤٢                        |
| ١٦ ـ من سورة يوسف _ الآية ٨٥ ٢٥                     |
| ١٧ ــ من سورة يوسف ــ الآية ١٠٠١٠٠                  |
| ۱۸ ـ من سورة إبراهيم ـ الآية ١                      |
| ١٩ ــ من سورة النحل ــ الآية ١٠                     |
| ۲۰ ـ من سورة الكهف ـ الآيتان ۱۰۷ ـ ۱۰۸              |
| ۲۱ ـ من سورة طه ـ الآية ۱۱۷                         |
| ٢٢ ـ من سورة الحج ـ الآيتان ٦ ، ٧                   |
| ٢٣ ـ من سورة الحج _ الآية ٣٨ ٣٨                     |
| ٢٤ ـ من سورة الحج ـ الآيات ٤٢ ـ ٤٣ ـ ٤٤             |
| ٢٥ ــ من سورة الحج ــ الآيتان ٥٨ ، ٥٩               |
| ٢٦ ــ من سورة الفرقان ــ الآية ٢٤ والآيتان ٧٥ ــ ٧٦ |
| ٣٧ ــ من سورة الفرقان ــ الآية ٤٧                   |
| ٢٨ ـ من سورة الفرقان ـ الآية ٧٤                     |
| ٢٩ ـ من سورة النمل ـ الآيتان ٣٩ ـ ٠٠                |
| ٣٠ ــ من سورة النمل ــ الآية ٤٤                     |
| ٣١ ــ من سورة العنكبوت ــ الآية ٦٨                  |
| ٣٢ - من سورة الأحزاب - الآيات ٥٥ - ٤٦ - ٤٧ ٢٤       |
| ٣٣ - من سورة سبأ - الآية ١٣١٥                       |
| ٣٤ من سمرة بسراكية ٥٥                               |

| ٣٥ ـ من سورة الزمر ـ الآيتان ٣٠ ـ ٣١                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦ ــ من سورة الشوري ــ الآية ٣٧                                                          |
| ٣٧ ــ من سورة الدخان ــ الآية ١٧ ٥٥                                                       |
| ٣٨ ـ من سورة الدخان -الآيتان ٢٣ _ ٢٤                                                      |
| ٣٩ ـ من سورة التحريم ـ الآية ١٢ ٧٥                                                        |
| ٤٠ ـ من سورة المعارج ـ الآيات ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ ١٤ ٥٨                                        |
| لالتفاتلانتفات                                                                            |
| ١ ـ من سورة البقرة ـ الآية ٢٥٣                                                            |
| ۲ ـ من سورة آل عمران ـ الآية ۹                                                            |
| ٣_ من سورة النساء _ الآية ٦٤ ٦٤                                                           |
| ٤ _ من سورة الأنعام _ الآية ٩٩                                                            |
| ٥ _ من سورة الأعراف _ الآية ١٥٨                                                           |
| ٣ _ من سورة يونس _ الآية ٢١ ٧٠                                                            |
| ٧_ من سورة يونس_الآيتان ٢٢_٣٣ ٧٣                                                          |
| ٨ ـ من سورة مريم ـ الآيتان ٨٨ ـ ٨٩ ـ ٧٤ ٧٤ ٧٤                                             |
| ٩ _ من سورة الروم _ الآية ٣٩ ٧٥                                                           |
| ١٠ _ من سورة الزخرف _ الآيات ٧٠ _ ٧٢ _ ٢٧ ٧٦                                              |
| ١١ ـ من سورة الدخان ـ الآيات ٣ ـ ٦ ٧٧                                                     |
| ۱۲ ـ من سورة الفتح ـ الآيات ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                     |
| سورة محمد                                                                                 |
| ور<br>﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ١                      |
| ﴿ وَالَّذِي ءَامَوُا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ الآية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ﴾ الآية ٣      |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّفَابِ﴾ الآية ٤ ٩١ |
| ﴿ سَيَهْ لِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ الآية ٥                           |
| ﴿ وَكِيْرِخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ الآية ٦                |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ ﴾ الآية ٧ ١٠١ |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَهُمْ ﴾ الآية ٨ ١٠٣                   |
| ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا﴾ الآية ٩                                   |
| ﴿ ﴾ أَفَلَدَ يَسِبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية ١٠٠                       |
| ﴿ زَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلِى ٱلَّذِينَءَامَنُوا﴾ الآية ١١           |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ الآية ١٠٨                  |
| ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً ﴾ الآية ١٣ ١١٣            |
| ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن زَّيْهِۦ﴾ الآية ١٤ ١١               |
| ﴿ مَّثَلُ ٱلْمُنَّةِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ﴾ الآية ١٥ ١١٦          |
| ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْنَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ الآية ١٦١١                        |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡمَدَوۡا زَادَهُمۡر هُدَى﴾ الآية ١٧ ١٧                   |
| ﴿ فَهَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾ الآية ١٨ ١٨                    |
| ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ كُلَّ إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ الآية ١٩٠ ١٩         |
| ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الآية ٢٠                               |
| ﴿ طَاعَةُ وَقِدْ لَهُ مُعْدُوكٌ ﴾ الآية ٢١ ١٣٨                           |
| ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّتُمُ ﴾ الآية ٢٢                           |
| ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ﴾ الآية ٢٣                    |
| 189                                                                      |

| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَكَىٓ أَدْبَرِهِمِ ﴾ الآية ٢٥              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ﴾ الآية ٢٦                                   |
| ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمُ ٱلْمَكَيْكُةُ ﴾ الآية ٢٧١٥٦                 |
| ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا ﴾ الآية ٢٨١٥٧                            |
| ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ ﴾ الآية ٢٩ ١٦١              |
| ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرْتِنَكَكُهُمْ ﴾ الآية ٣٠ ١٦٢                        |
| ﴿ وَلَنَـٰ بُلُوَلَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ﴾ الآية ٣١١٦٣     |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ﴾ الآية ٣٢ ١٦٧                      |
| ﴿ ﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ الآية ٣٣ ١٧٣    |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ٣٤ ١٧٤ |
| ﴿ فَلاَ نَهِنُواْ وَنَدْعُواْ إِلَىٰ ٱلسَّلَٰمِ ﴾ إلآية ٣٥ ١٧٥            |
| ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَيَوَةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوُّ ﴾ الآية ٣٦ ١٧٧          |
| ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ ﴾ الآية ٣٧ ١٨٣                        |
| ﴿ هَتَأَنتُمْ هَتُؤُلَاءِ﴾ الآية ٣٨ ١٨٤                                   |
| المراجعالمراجعالمراجع                                                     |
| الفص سي                                                                   |

موضوع ذو أهمية خاصة، يستحق التصنيف فيه في أسفار كبيــرة: لأنه أمر متألق في عمــوم المواطن من مواضع التعبير في القرآن الكريــم، كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتوكيد وعدمه، وفواصــل الآي، والالتفات، واختيار لفظة على أخرى، وغير ذلك من مواطن التعبير.

وأورد المصنف الأمثلة الدالة على هذا الموضوع القيّم؛ المتعلق بالإعجاز القرآنــي، وبيانه الذي أعجز الفصحاء والبلغاء عن الإتيان بمثل آية واحدة منه.

ثقد راعى البيان الإلهـــي المقام والموضوع في التعبير مراعاة منقطعة النظير؛ لأســرار قد يتوصل الدارس فيها إلى الوقوف على جماليات بعضها، بينما يبقى الكثير من الأسرار الأخرى بانتظار من يقف عليها، ويدل طلاب العلم على مضامين جمالها ومواضعها التي لا يماثلها بيان على الإطلاق.





info@ibn-katheer.com